

هامى محسّرالقاعود



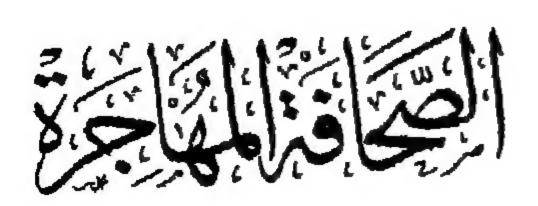

ما الفالي

Service Continued

دراسة وتجسليل

كَاللَّاعِيْضِيْلِ



# الإهداء:

إلى شقيقى ورفيق عمرى ... المهندس أحمد محمد القاعود .. كرائد من

المهندس الحمد عمد الفاعود . . دراند من رواد الشباب الهادف الملتزم . . فقد كان خرر عون لى فى كشير من جهودى الصحفية وإنتاجى الأدبى

أخوك حلمى

### يسسم الله الرحن الرحين

## كلية في السداية

الصحافة المهاجرة ظاهرة جديدة في حياة العرب في الربع الأخير من القرن العشرين ٠٠ وهي ظلاهرة مسلحة بالمال والخبرة والتقنية المحديثة ٠٠ وهي ظاهرة الوت كثيرا من الأعناق نحوها في تفاعل مثير وغريب ٠٠

وكان لابد من استبطان عالمها ، والدخول الى أعماقه من خلال منظور اسلامى خالص ، يقوم على الانصاف ، كما علمنا الاسلام ، وحثنا القرآن الكريم (( ٠٠ ولا يجرمنكم شغآن قوم على ألا تعداوا ما اعدلوا هو أقرب المتقوى ٠٠)(١) .

وكانت القضية التى جعلت من هسذا البحث ضرورة سه في رأينا سه قضية الارتزاق ، أو التكسب بالصحافة بصورة لم تحدث من قبل ٠٠

صحيح أن الصحافة اللبنانية ــ اصل الصحافة المهاجرة غالبا ـ كانت تعتمد على الارتزاق والتمويل الخارجي،

<sup>(</sup>۱) المائدة : ۸ .

ولكنها لم تصل الى هذا الحد من ((كشف الوجه )) ، وصبغه بالألوان التى يريدها المولون !!

من هذا ، كانت خطورة هذه الظاهرة التى لم تعسد بخافية على أحد من المهتمين بشئون الاعلام في الشرق أو الغرب ٠٠٠

لقد كانت الدعاوى العريضة التى أطلقها الصحفيون المهاجرون من ابنان ، تحمل عنوان (( البحث عن حرية أفضل )) بعد أن دمرت القوى الصليبية الجديدة الاستقرار في لبنان ، والذى كان يتيح \_ في رأى البعض \_ فرصة جيددة للتعبير ،

وايس عيبا أن تبحث الصحف عن مناخ أغضل تتحرك من خلاله ، أو عن مصدر أفضل التوزيع والكسب ، طالما يتم نلك تحت راية أخلاقية ، فالساوك الأضلاقي بالنسبة لعامة الناس ، وللمهتمين بنشر الكلمة على وجه الخصوص ، ضرورة حيوية ، ويتحتم على المرء التمسك بها أذا أراد أن يحترمه الناس ورغب في كسب ثقتهم ، وأذا تخلى المرء عن الخلق ، خاصة أذا كان من المتعاملين بالكلمة ، قاله يتحول الى شيء آخر له ، اسمه قاموس النحرفين عن الجسادة والطريق المسوى ،

وللأسف فقد كان الدافع وراء الهجرة الصحفية الى الغرب هو (( الكسب (( أو (( الارتزاق )) بالمعنى اللا أخلاقى ، وبالأسلوب الذي يحقق أكبر قدر من الدخل أيا كان هسذا الأسلوب مشروعا أو غير مشروع ...

وليس هذا الحكم عشوائيا أو ضربا من التخمين ، بل هو الواقع الذي تؤكده الأدلة والوقائع ، فالمفروض في صحافة

مهاجرة تبحث عن مناخ افضل ملىء بالحرية والحيهوية والحركة ، أن تعالج قضايا الوطن العربي المسلم ، بدرجة ما من الانصاب والموضوعية ، أن لم يكن بكل الانصاف والموضوعية . ويعلم الصحفيون المهاجرون أن العسالم العربي الاسلامي يعاني من مشكلات عديدة ومن احزان لا حد لها ، ومن قهر لا مثيل له ، وفي أكثر من مكان على أرضنا العربية الاسلامية يعيش الانسان العربى المسلم محروما من الحرية ومن التعبير عن رأيه ، ومن المشاركة الفعالة والعملية في قضايا وطنه وأمته ، وفي أكثر من مكان على سطح الأرض العربية الاسلامية تسيل الدماء من يعض الشعوب بدون مبرر ودون داع ، وفي أكثر من مكان على أرضانا العربية يعيش المسلم مقهورا ومحاصراً ، ولا يستطيع التعبير عن عقيدته غضالا عن الجهر بها ، وكم تغص بعض السجون العربية بدعاة الاسلام والمسلمين الذين يؤخذون بالشبهة ويعاملون بالعسف والتنكيل ، وكم شهدت بعض الأقطار العربية مجازر جماعية للمثقفين من اطباء ومهندسين ومعلمين واسساتذة جنامعات وطلاب وغيرهم ٠٠ ثم انه يجرى تنسساحر وتوزق وتشرذم بين دول عربية عديدة يضعف من قوة الأمة ويوهن من عزيهتها ويهيىء الخطار لا يعلمها الا الله .

كل هذا وغيره قائم في الوطن العربي المسلم ، وكان المغروض أن تعالجه الصحافة المهاجرة للوضوعية يتفق التي تعيش في مناح حر كما تدعى بشيء من الموضوعية يتفق مع شرف الكلمة وشرف المهنة ، وخلق الانسان العربي السلم ، ،

لم تفعل الصحافة المهاجرة شيئا من ذلك ، بل اسهمت في تعميق الواقع الشاته واسهمت في زيادة الفرقة والحرقة ، ووقفت وراء من يدفع لها فقط!!

لقد سكتت عن المظالم والمجازر ، وسكتت عن الأخطاء والخطايا ، وراحت تدافع عن الاجرام الذى يحدث في بعض البلاد العربية ضد المواطنين بطريقة بشعة ومقززة ، واذا تكلم بعضها مدافعا فلحاجة في نفس يعقوب ، وليس لوجه الله أو الحق أو العدالة!

هل يمكن لعاقل أن يتصور مثلاً صحيفة مهاجرة تتطوع بوصف دعاة الاسلام المضطهدين بأنهم عملاء لاسرائيل ؟! لقد فعلتها صحيفة مهاجرة ماجورة! .

وهل يمكن لعاقل مثلا أن يتصور أن تصمت صحيفة مهاجرة عن قرق القتل التي تبعث بها بعض الحكومات العربية ضد معارضيها في اوربة واميركا ، ولا تتكلم كلمة واحدة تدافع بها عن الانسان العربي المسلم الملاحق والضطهد والشهيد ؟ لقد حدث ذلك ...

وهل يمكن لعاقل مثلا أن يؤمن بأن الصحافة المهاجرة تبحث عن الحرية فعلل ، والموضوعية حقا ، وهي تغمض العين ، وتصم الأذن ، وتلجم اللسان عن مجزرة جماعية جرت في ساعة واحدة لأكثر من خمسمائة مواطن عربي مسلم من خلاصة المثقفين ؟ لقد جرى هذا للأسف . .

#### وهـــل بمكن ٥٠ وهـل يمكن ٥٠ وهل يمكن ٠٠

أمثلة عديدة وكثيرة لا حصر لها ، كلها تؤكد شيئا واحدا أن هؤلاء الناس الذين يحركون الصحافة المهاجرة «مرتزقة » بالدرجة الأولى ، وباحثون عن الدينار والدرهم قبل أى اعتبار ودون مراعاة لأدنى ساوك أخسلاقى ٠٠ لقد انتهجوا سلوكا « ميكافيليا » خلع كل أستار الحياء ، وتعرى من كل القيم ٠٠

لقد نحدث رئيس عربى راحل عن احد الصحفيين المهاجرين الراحلين في خطبة علنية ، وذكر أنه كان يتقاضى مبالغ من بعض الحكومات للتعبير عن سياستها ، والوقوف وراءها ، ولمعل القراء لاحظوا أن مجلة مهاجرة كانت تدافع عن احد الأنظمة العربية ، وحينما استطاع نظام آخر ان يحتويها راحت تلعن النظام الأول وتضحم عيوبه وكانه لم يحسن اليها من قبل ويدعمها بالمال الوغير!

ويتحدث الصحفى (( جون آندروز )) عن الصحافة المهاجرة فى أوربة فيذكر عددا من الوقائع التى تدين هده الصحافة بارتمائها فى أحضان بعض الحكومات العربية ، وعدم تعاملها الأخدلاقى مع المواقع العربى ككل بروح موضوعية ونزيهة ، أن (( آندروز )) يذكر نقدلا عن بعض الصحفيين المهاجرين اعترافه الصريح ودون خجل بالدعم المالى الذي ياتيه من بعض الدول العربية ،ويرى أن مقتل (( سليم الماوزى )) مؤسس وهجرر مجلة (( الحوادث )) فى بيروت أوائل العام ١٩٨١ ، هو بمثابة تحذير بامتداد أخطار السياسات العربية الى المشورات العربية فى أوربة ،

ان منطق ((الارتزاق)) بالمعنى اللا أخلاقى ، هو الذى يجعل الصحافة المهاجرة تقف في جانب بعض الدول العربية ضد بعضها الآخر ، بينما الموقف الأخلاقي يحتم عليها أن ترفسع راية الحق والعدل والوحدة والتضامن والسفارة الخبرة بين الدول العربية والتبشير بالأمل لتخطى العقبات والدعوة الى الحرية لاطراد التقدم والرخاء ، ،

ان الكلمة الشريفة لابد أن تكون كلمة مسلمة خالصة ، واذا تخلت عن هذه الهوية فانها تصبح معـــادية وشريرة ، وبالدثة عن (( الدينار ٠٠ والدرهم )) .

والاسف فقد تخلت الصحافة المهاجرة عن هذه ((الهوية)) ، وراحت تحصد مناطق الربح الوقير والكسب الفزير ، وقد نجحت في تحولها الى خادم أمين ومخلص الأفسكار الشريرة والتدميرية و (( الاحباطية )) ، ويكفى أنها زرعت سالى حد ما سفى نفوس الكثير من قرائها شتلات قوية لليأس والفشل والشعور بالعبثية ،

ومهما یکن من شیء ، فان هذه الدراسة لا تطمح الی ادانة الصحافة المهاجرة بقدر ما تطمح الی عرض صورة من صور الاستخفاف والمضياع والميوعة التی تمارسها صحف قادرة لو آرادت ، أن تؤدی دورا فعالا ومضیئا علی طریق بناء الانسان العربی المسلم ، وتحسریره من السیطرة علی المستوی المحلی والخارجی ،

ان الصحافة الجديرة بالاحترام هى الصحافة التى تعتبد على الصدق والموضوعية ، والتعبير عن وجهة نظر الانسان المسلم ، الذى ينشوق الى غد أفضل وواقع أفضل ، تتاكد فيه كرامته ، ويتمتع فيه بالحرية ، ويشسارك بكل طاقاته وقدراته وامكاناته ، ويلحق بركب المعالم المتفوق والمتسدم والمقتدر ، بعد أن يتجاوز الهزائم والمنكسات ، ويجدد أمجساد آبائه الأباه ، .

وفى ضوء ما سبق ، فان هذه الدراسة والتى تنطلق من تصور أسلامى خالص لا يبغى الا وجه الله والحق ، سهوف تعتمد على رصد مواقف الصحافة المهاجرة من قضية الانسان العربى خاصة والمسلم عامة فى جوانبها المتعددة والقريبة من اهتمامات الناس مباشرة ، ،

لذا ، فقد قسمت الدراسة الى ثلاثة أبواب وخاتمة ، اختص الأول بمعالجة القضايا المرتبطة بالوجود العربى الاسلامى ، سواء في ذلك القضايا التي تشكل العالقات الاجتماعية والدولية أو تلك التي تمثل درجة حرارة عالية في

الدائرة العربية الاسلامية ٠٠ واكتفت الدراسة ببعض النماذج حرصا على الايجاز ٠

أما الباب التسانى ، فقد عالج قضايا الفكر والثقافة التى تشكل أهمية لدى الذهن العربي الاسلامى المعاصر ، وأسلوب تناول الصحافة المهاجرة لهذه القضايا ، وتصورها للأوضاع المتعلقة بها ، ولعل أخطر ما تقوم به الصحف المهاجرة يتضح من خلال هذا الباب ، لارتباطه بنمط الحياة في حركتها الاجتماعية اليومية ،

وقد اهتم الباب الثالث ، بأن يقدم عرضا واقعيا لعينات عشوائية من الصحف المهاجرة ، لتتضح المصورة أمام القارىء، ولتكون نموذجا تطبيقيا يؤيد الى حدد كبير ما توصلت اليد الدراسة في البابين السابقين ...

وقد طرحت الخاتمة خلاصة موجزة لما انتهى اليه البحث والحل العملى الفعال لتجساوز التأثير السلبى للصحافة المهاجرة ، وصنع النموذج الصحفى المؤثر ايجابيا الصالح الانسان العربى المسلم في كل الأدوال ،

وكانت الدراسة في تحليلها ونتائجها قائمة بالدرجة الأولى ـ وربما الأخبرة ـ على ما نشرته الصحف المهاجرة ، في فترة الكتابة ، بحيث يمكن المقول أن الحكم بالادانة أو البراءة كان من ((فمها)) وليس من ((فم)) آخر ...

ويعسسد ٠٠٠

أسأل الله سبحانه أن يهيىء الأمة الاسلامية من الأمر رشدا ، وأن يعطى أبناءها نور البصسيرة ، ليدركوا طريق الرشد ، وأن يتحركوا الآن قبسل الغد ، ليكونوا بحسق (( خبر أمة أخرجت للنائس )) . . .

هـــذا ، وبالله التوفيق ٠٠٠

حلمى محمد القاعود

# الباب الأول

قضايا الوجود الإسلامي

عهيد:

١ \_ الوفاق والشقاق

٢ ــ حقوق الإنسان المسلم

٣ ـ دعوى تحديد النسل

ع ــ القضايا الساخنة

ا ــ فلسطين

ب ــ لبنان

حـ ـ قبرص

## سهايال

لا ريب أن الوجود الاسلامى منذ القرن الرابع عشر ، قد تعرض، وما زال يتعرض ، الى محن عديدة ، اثر الغارات الشرسة التى شنها عليه تحالف القوى الوثنية ، الذى يضم بجانب الصليبية الغربية اصحاب الفكرة الماركسية على تعدد أجنحتهم وميولهم ، واليهودية التلمودية في كافة بقاع الأرض ، بالاضافة الى الهندوكية والبوذية في جنوب وشرق آسسيا ، .

ورغم الصحوة الاسلامية التي تفتحت مع مطلع القرن الخامس عشر ، الا أن آثار المحن ما زالت قائمة وقاتمة ، ، مما يفرض على كل مسلم أن يقوم بدوره في ازالة هذه الآثار ومحوها تماما ، ومن ثم ، تتهيأ الفرصة للمشاركة الاسلامية الظافرة في صنع الحضارة ، ودعوة الناس الى الدخول في دين الله ، ونشر الاسكام بين الشعوب ، واشاعة البهجة بين قطاعات عريضة من المجتمع الدولي . .

وكان المآمول أن تسهم الصحف المهاجرة بدور ما في هذا المجال معنو الموقف الموقف الموقف الموقف الموقف الموقف الموقف الموقف الموقوف على الأقل عبنا على الوجود الاسلامي يضافه الى أعبائه واثقاله المتراكمة معنى

وسروف نرى في الصفحات التالية أسلوب هذه الصحافة في تناول

(م ٢ - الصحافة المهاجرة)

بعض القضايا المتعلقة بالوجود الاسسلامى ، والى أى حسد قامت بواجبها المهنى والأخلاقى فى معالجتها ، وبأى تصور طرحت المعالجة على شعوب الأمة العربية الاسلامية . .

وسوف يدور الحديث حول موقفها من الوحدة وحقوق الانسان المسام وبعض الدعاوى التغريبية مثل (( تحديد التسل )) وقضايا الاحتلال والاعتداء على المسلمين في فلسطين ولبنان وقبرص ٠٠



## ألوفاق والشقاق

لا يمكن القول أن الصحافة المهاجرة كانت السبب في الشقاق أو النزاع السائد بين العرب والمسلمين ، فهذا النزاع أو ذاك الشقاق موجود منذ أمد طويل ، وتتراوح حركته بين مد وجزر ، وكان في اتصى حالاته أو أشدها لا يستمر الا لفترات قصيرة يزول بعدها ، ويحسل محله نوع من الوفاق ، وان كانت معظم القاوب شتى والأندة هواء ، خاصة في فترات الانحسار الديني والتراجع الأيماني ،

بيد أن الأحداث التى أعقبت أو تلاحقت بعد اتفاقيدات « كامب دايفيد » والبيت الأبيض ، جرت الى ألكثير من الشقاق ، والمزيد من النزاع مما يكاد يهدد الأمة العربية الاسلامية في الصميم، ويبعد بها بعدا سحيقا عن جادة الصواب .

والواقع ألذى لا شك غيه أن مواجهة الأحداث بالانفعالات وحدها قد تدفع الى المزيد من المضاعفات السيئة ، والتى نحن بغنى عنها ، والعاقل هو من يستطيع أن يستوعب الصدمات ويسلطر عليها ، وينجو من آثارها المدمرة ،

لقد اندفع البعض أو انزلق في حمأة الانفعالات دون أن يواجه الحقيقة ألمرة بالعمل الجاد والصبر الجميل (!) ، وبقيت الصدمة \_ أعنى تغلغل الوجود \_ الاسرائيلي في أعماقنا \_ دون أن تجدم وقاومة ناجحة ومؤثرة ، وينبغي الاعتراف بذلك دون خجل أو مواربة ، اذا كنا نبحث عن الطريق الصحيح .

وكان من الواجب على صحافة عربية مهاجرة خرجت من بلادها حما تدعى على بحثا عن الحرية ، والكتابة دون خوف ، أن توقف سيل الانفلعالات والهرطقات والتشنجات لتواجه الأمور بموضوعية وترسم الطريق الصحيح أو تذكر به على الأصح على لا يضيع الحق سدى ، ويستمر العدو في مواصلة عربدته ، وفرض وجوده ، وتوسيع نفوذه على أرضنا الحزينة والسليبة والمستباحة !

بيد أن صحف المهجر لم تجد سوقا رائجة تنفق فيها ، غـــر سوق النفاق والشقاق ، والكذب والدس ، والايقاع بين شـــعوب العرب والمسلمين ، وتأجيج النار بسكب المزيد بهن الوقــود على الخلافات .

كانت التفاقيات «كامب دايفيد » والبيت الأبيض ، فرصحة ذهبية للصحافة المهاجرة ، لتحقق هدفين ، الأول : أشهما نار العداوة والبغضاء بين الشعب المصرى والشهموب العربية والاسلامية ، الثانى : ارضاء نزعات التطرف والحماقة لدى البعض باعتبار أن ما يتحقق لها من وراء ذلك كثير للفاية ، ، اعنى المزيد من السيولة النقدية والرزق الحرام الأصحاب هذه الصحف . .

وبعد انتهاء الضجة الانفعالية \_ غير الفعــالة \_ تفرغت الصحافة المهاجرة لتحقق الهدف الثانى وحده ، باستغلال الخلافات والنزاعات والشعاقات القائمة بين بعض الدول العربية والاسلامية، واخذت تتحيز الى هذا الطرف أو ذاك سعيا وراء المزيد من السيولة النقدية والرزق الحرام \_ كما سبق القول .

ويستطيع المرء أن يرصد أكثر من كاتب وأكثر من موضيو تخصص لهذه المسيرة الشريرة ضد أمتنا على الصفحات المهاجرة ، ومن المكن أيضا أن يستشف ألمرء الدوافع وراء كل كلمة تكتب في تمزيق مشاعر الأمة والقائها في بحار الضغينة والكراهية .

ان بعض الكتاب قد وجدوا فرصة ملائمة في الأحداث السياسية عن هوى مكبوت ، وغيظ دفين ، وحقد كظيم ، وقد تصوروا أنهم بذلك يحققون أكثر من كسب في أكثر من اتجاه ، وللأسف فقد تذرعوا مقولاتهم الشريرة بقيم ألوحدة والنضال والعروبة وهم أبعد ما يكونون عن هذه القيم ومحتواها وعبيرها . .

فبعضهم مشهور بتقلباته من الضد الى الضد ، وبعضهم يخدم اكثر من جهة في وقت واحد ، وبعضهم ذهب الى القدس العتيقة بعد هزيمة ١٩٦٧ وقابل ارهابيين في دولة القتلة اليهود!!

ان الأسى الذى يطالعه المرء على ملامح البعض ليس نتيجة لهذاه الكتابات الشريرة فحسب ، ولكنه نتيجة لوجسود ترحيب من البعض بكتابها والاغتباط بالصحف التى تنقلها!

وبالتأكيد غان الذين يدقون الأسسافين بين الشسعوب المعربية المسلمة والشعب المصرى المسلم يسيئون اساءة كبيرة الى الأمة العربية الاسلامية جميعا اذ أنهم يفرقون بين اخوة فرضت عليهم ظروفهم أن يعيشوا مرحلة مضطربة وقلقة وحرجة وهم جميعا سواء ، مع تفاوت في نصيب كل منهم من الحرج والقلق والاضطراب.

ان الأقلام المأجورة تجهل التاريخ ولا تدرك حكمته ولا تفهم ماذا يعنيه المستقبل لهذه الأمة الجريحة ، ان أدنى مطالعة للتاريخ خاصة في غترات المهزائم التي تعرضت لها أمتنا أمام المغول أو الصليبيين، تؤكد أن أمتنا سه بفضل الله سه تحمل دائما بذور العافية والقوة ، وان كانت هذه البذور تنمو وفقا لما خطته يد الله في زمنها المعين ووقتها المحتوم ،

لقد كان من المكن أن يكون الأمر بسيطا وهينا لو أن أصحاب الأقلام المأجورة ، ركزوا هجومهم على الحكومات المعنية وانتقدوا

سياستها ، واشبعوها لعنا وسبا ـ كما فعلوا ، وهو أيضا اسلوب دميم وذميم في آن واحد ـ ولكنهم للأسف الشديد أثاروا النعرات الاتليمية والشعوبية وتخطوا الحكومات الى الشمسعوب في موقف يتسم بالهبوط والانحدار واللا أخلاقية ، وراحوا يبعثون الكراهية والبغضاء في كل شيء بدءا من الاحداث السياسية حتى المباريات الرياضية ! .

ولعل القارىء يسأل عن نوعية هؤلاء الكتاب واتجاهاتهم ، وهو ــ سؤال له وجاهته ــ ويمكن الاجابة عليه في ايجاز بايراد أمثلة تومىء ولا تسهب وتوجز ولا تفصل ...

غمنهم من يرتدى لبوس القومية العربية والوحدة العربيسة والدناع عن القضية الفلسطينية بينما تاريخه وسلوكه وحياته تفوح منها روائح العنن والنفاق والارتزاق ، ومن يقرأ كتاباتهم يجسد فيها الكثير من المواقف المتناقضة والمتعارضة والمتضاربة ،، وذلك لأنهم كتبوها في ظروف ومناسبات تخدم مصالحهم الخاصة وأهدافهم الذاتية ،، فهم مع التقلبات يتقلبون !!

ومنهم من تأخذه العزة بالاثم ويندفع للانتقام الشخصى لأن دولة عربية ما ، منعته من الدخول اليها مثلا . . ومن الغريب أن هذا المنع في بعض حالاته كان نتيجة لمواقف تتصل بالعلمدو الاسرائيلي الم .

ومنهم من يبكى على مناصب أو مكاسب في الدول العربية التى يهاجمها ، رغم أنها أشبعته ذات يوم تدليلا ، وترغيها أيضا . .

ومنهم من يكتب مهاجما لأن « المظاريف » التى سلمت اليه كانت أكثر انتفاخا من غيرها . . والواجب في عرف هذه النوعية يقضى « بالوفاء » لأصحاب « المظاريف » الثقيلة ! .

ومنهم من ينتظر الفرصة ليعبر عن أحقاده الصليبية المكبوتة

فيدخل في دائرة الانفعالات ويشعل النار خدمة للصلليب ، رغم تمسحه بالعروبة والقومية .

ومنهم من ينتمى الى « الناصرية » وهى نكرة تمسلسل « الديكتاتورية » وتقترن بالكلام الأجوف والدعاية الكاذبة ، نيهضى على ذات الدرب مستغلا نرصة الأحداث ليعبر عن مكنون شلطانى خبيث . . .

ومنهم من يلبس مسوح « الرهبان » الحمر ، لينطق باسم سادته الشيوعيين ويسهم في اشعال الحريق بين شعوب الأسة الاسلامية ، ليس حرصا على فلسطين ، ولكن ودا « للفكر الثورى التقدمي » الذي يحرص على اسرائيل ويؤمن ببقائها!

وهناك نوعيات أخرى كثيرة ولكنها تلتقى جميعا على بث ألفرقة والشقاق ، وكسب المزيد من الذهب والدولارات ، وهو أسوأ موقف تقفه جماعة من الكتاب في المهجر الأوروبي ضد أمتهم وضد مستقبلهم فضلا عن الاسلام الذي لا يحرصون عليه ولا يسلم من شرهم ومكرهم .

لقد أثبتت الأحداث أن الصحافة المهاجرة كذبت في دعواها القائلة بأنها هجرت وطنها بحثا عن الحرية ، نقد هجرته بحثا عن المكاسب الأكبر والامتيازات الأفضل والانتشار الأحسن ، وكانت هي هي صحافة بيروت السابقة بكل قبحها وذيليتها ومعاداتها للاسلام وبث الفرقة بين شعوب الأمة وزرع الشقاق بين أبنائها ..

# حقوق الإنسان المسلم

وینبغی التأکید علی حقیقة فنحواها ، ان المرء لا یستطیع أن یفرض هواه علی الآخرین من المحیطین به ، حتی لو تظاهروا بقبول ما یأمر به ، وأعلنوا انتماءهم الظاهری لرغبته ، لأن هناك منطقة لا یجرؤ أحد علی اقتحامها رغم أنف صاحبها ـ أعنی القلب ،

ونحن ألمسلمين لا نستطيع أن نفرض هوانا على الصحافة المهاجرة عتى لو تظاهرت هى بالتعبير عن رغباتنا و آمالنا واشواقنا الأن من أهداغها الأساسية هدفين: الأول: تحقيق أقصى قصد ممكن من الربح بشتى الوسائل ومختلف الطرق: الاعلان — التوزيع — الخدمات العامة للمغتربين .. وثانيهما: بث الأمكار والتصورات المعادية للاسملام وألمسلمين بطريقة مباشرة أذا أمكن المكن المستمر ..

ومن ثم غان الحديث عن حقوق الانسان المسلم في هـــذه الصحاغة لا يمكن أن يغفل تلك الاعتبارات التي تسيرها وتحكم حركتها ، وأذا كان الانسان المسلم على صفحاتها أنسانا هامشيا ، من الدرجة الثانية أو الثالثة ، غذلك يرجع الى تصوراتها المعادية التي لا تسمح بغير ذلك ، وأذا سمحت غان الأسباب المصلحية تكون وأضحة وضوح الشهس ولا تخفى على المتابعالواعى .

ان الانسان المسلم في مناطق كثيرة من المعالم يعانى من القهر والاضطهاد والملاحقة ، ويعانى من الموت ، بل ان هسذا الانسان يتعرض في بعض المناطق الى المذابح والموت الجماعى ، على يسد

أعداء الدين وأعداء الانسان ، ومع ذلك لا تجد صوتا على صفحات الصحافة المهاجرة يتبنى قضية الدفاع عن الانسان المسلم ، ويرتفع بالمطالبة بصيانة آدميته من الذبح والقتل والتشريد . . ان جميع الأصوات تخرس ، وجميع الآذان تغلق ، وجميع الأبصار تعمى !!

لقد تعرض الشعب الأفغاني المسلم ويتعرض الى ابادة جماعية على يد الروس الغزاة وأذيالهم من الماركسيين الأفغان ، وفقد الشعب المسلم حتى ساعة كتابة هذه السطور قرابة مليون مسلم ومسلمة من ابنائه الأبرار ، وتشرد أكثر من مليوني مسلم أفغاني بعيدا عن أرضهم ووطنهم ، وعاشوا لاجئين تحت أقسى الظروف الطبيعية ، يلتحفون السماء البعيدة ، ويفترشون الأرض الخشنة ، وتيتم الاطفال ، ومات بعضهم جوعا وهلاكا . . فماذا كان موقف الصحافة المهاجرة من هذه القضية على سبيل المثال ؟

لقد عالجت الصحافة المهاجرة التضية الأفغانية من منظور آخر يخدم التصور الصليبي والمفهوم الالحادى المعاديين للاسلام والمسلمين ، ومع بدايات الغزو كانت المعالجة تعتمد على دخول الروس الى المياه الدافئة أو الاقتراب منها مما يهدد « الوفاق » (!) وهذا يعنى أن « الوفاق » وهوامشه أهم في عرف الصحافة المهاجرة من الشعب المسلم الذي يتعرض للموت يوميا بأحدث ما وصلت اليه التكنولوجيا العسكرية المعاصرة ! ثم بعد حين ، رأينسا الرفيق « بابراك كارمال » خادم الروس في بلاد الأفغان يعرض وجهسات نظره هو ورفاته الملاحدة على العالم العربي ــ لأول مرة ــ من خلال الصحافة المهاجرة تركز على بث الصحافة المهاجرة تركز على بث اليأس في ننوس العرب المسلمين ــ قرائها ــ من جدوى حركة الجهاد الأفغاني ، وتجعل غايتها وهمها ألاكبر في عرض المجاهدين بصورة تثير الامتعاض والحزن ، فتضعهم في صـــورة المتفرقين المتشرفهين ، وبطريقة غير مباشرة تعطى انطباعا بفراغ

هؤلاء المجاهدين وعبثية ما يفعلون وخواء ما يفكرون ! فضلا عن التشكيك في صدقهم . واخلاصهم للقضية التي نذروا أنفسهم من اجلها!! .

واذا قارنا هذا الموقف بها يجرى في بولندة مثلا ، فأن المرء لابد أن يأخذه العجب والاندهاش ، وأن كأن يتوجب عليه ألا يشبعر بذلك، فالأمر في غاية البساطة بالنسبة للصحافة المهاجرة ، أذ أن أفغانستان مسلمة ، أما بولندة فتسعى الى العودة نحو أحضان الصليبية من جديد ، حتى لو كأن هاذا لا يوافق هوى الصحفيين الملاحدة في صحافة المهجر العربي ، خاصة مهجر باريس!

ان متابعة هؤلاء واولاء لأحداث بولندة التى بدأت باضرابات عمالية تحولت الى مطالب سياسية ترتب عليها تهديد \_ مجرد تهديد ! \_ بالتدخل السوغيتى فى بولنده ، توحى بأن نوايا صحفيينا المهاجرين ليست طيبة ، ولا يمكن أن تحمل ذرة واحدة من الطيبة تجاه الاسلام والمسلمين . . فهل لنا أن نعرف كيف صار ( ماليسا ) زعيم حركة التضامن البولندية بطلا أسطوريا على صفحات صحافة العرب المهاجرة ؟ وهل لنا أن نعرف كيف راحت هذه الصحاقة تتابع كل خطواته وتشيد بكل تصرفاته ، بدءا من وجوده داخل بولندة حتى ركوعه أمام البابا فى الفاتيكان ؟ ثم هل لنا أن نعرف \_ وهو الأهم \_ كيف أصبح حديث الصحافة المهاجرة يهيىء الدنيا كلها فى العالم العربى للوقوف فى وجه السوفيت حتى تنجو بولندة من العالم العربى للوقوف فى وجه السوفيت حتى تنجو بولندة من قبضة الاحتلال الروسى ، بينما لا تحظى بلاد الافغان المستباحة بمثل هذا الاهتمام ؟

ان الانسان فى بلاد الأفغان هو الانسان فى بلاد البولنديين ، ولكون الأول ينتمى الى الاسلام فلا قيمة له ولا أهمية ، ولكون الثانى يتجه نحو الصليبية فله كل الأهمية وكل القيمة! هكذا عالجت صحافة عربية قضية حقوق الانسان المسلم!

ولكى لا يظن القارىء أن هناك تحاملا على الصحافة العربية المهاجرة ، فاننا نذكره بما يجرى في بعض المناطق والبلدان الاسلامية لنرى الى أى حد وصلت حقوق الانسان المسلم على صفحاتها . .

في دولة اسمها الفلبين يتعرض المسلمون لعمليات ابادة رهيبة على يد حاكمها الصلطيبي المتعصب « فرديناند ماركوس » ولكن الصحافة المهاجرة لا تتعرض لذلك أبدا ، بل يهمها أن تتحدث عن شيء آخر ، هو الأحكام العرفية التي فرضها ماركوس على الفلبينيين ثم رفعها عن المسيحيين دون المسلمين ، أن هذه الصحافة تركز على هذه الخطوة ، وتشيد بها ، وتتحدث عن زيارة البابا للفلبين . . . . وكأنها تتحدث عن مكافأة الكنيسة لابن بار من أبنائها !

هناك في بلد يسمى « الهند » يعيش أكثر من مائة مليون مسلم يمثلون ثانى أكبر تجمع اسلامى بعد مسلمى العالم العسربى أو اندونيسيا ، ويعانون من الاضطهاد والتفرقة الدينية ، ويتعرضون لغارات وهذابح يتوم بها عباد البقر من حين الى آخر ، فما نسمع كلمة واحدة تعرض هذه المحنة التى يتعرض لها المسلمون في الهند، فضلا عن ادانتها والتنديد بها ، والدعوة الى اعطاء المسلمين حقوقهم والمساواة بينهم وبين غيرهم من الطوائف ، بل ان حديث الصحافة الهاجرة يتطرق فقط الى أحداث الشغب الخاصة بهجرة الغرباء الى الهاد ، والاشادة بدور الحاكمة المتعصبة في ارساء قواعد الديمقراطية وبناء التوقة النووية الموجهة أصلا ضد المسلمين في الباكستان المناد ، التوقية الموجهة أصلا ضد المسلمين في الباكستان المناد ، والانتادة بدور الحاكمة المتعصبة في ارساء قواعد الديمقراطية وبناء التوقة النووية الموجهة أصلا ضد المسلمين في الباكستان المناد ،

ثم ، هل انا أن نعرف : لماذا لا تهتم الصحافة المهاجرة مشلا بقضية الشيخ « رجب التهيمى » قاضى الخليل فى فلسطين الذى ابعدته دولة القتلة عن بلده ، ونفته خارج أرضه ، بينما تسبغ من عطفها ورعايتها الكثير على المطران « هيلاريون كابوتشى » الذى لم يخدم فلسطين بنسبة واحد فى المائة الى ما فعله الشيخ التهيمى ؟

ثم ، هل لنا كذلك أن نضحك من خلال المرأة حين نرى احدى

الصحف المهاجرة تنشر لل مقطل بعض مواد وثيقة حقوق الانسان في الاسلام التي قدمت الى مؤتمر القمة الاسلامي في مكة المكرمة . . لانها تتحدث عن الانسان » هكذا تجيب الصحيفة التي استنكفت أن تتحدث عن الانسان المسلم . . فهي تأخذ ما يتوافق مع تصوراتها دون أن تضع في حسبانها أي اعتبار للانسان المسلم الذي هو أولى الناس بالحديث ، نتيجة تعرضه للهوان على يد الاشرار داخل وطنه وخارجه . . .

ترى لحساب من تعيش هذه الصحافة ؟



## دعوى تحديد النسل

منذ ثلاثة أعوام تقريبا ، قامت احدى الصحف العربية المهاجرة الى باريس ، بنشر تحقيق صحفى مدعم بالصور على أربع صفحات من حجمها الكبير جدا ، جعلته افتتاحية عددها الأسبوعى ، وكان موضوع التحقيق يدور حول سكان القبور في مدينة « القاهرة » ، وكان الغرض من التحقيق الصحفى متعددا ، الا أن أبرز ما فيسه بالطبع ، كان دعوة غير مباشرة الى تحديد التناسل ، والا فالطوفان قسادم !!

وفي يوم ١٩٨٠/١٢/٢ م ، طالعتنا « آخر ورقة » في مجلة عربية تصدر في لندن بموضوع آخر عن الانفجار السكاني المقبل ، ويركز الموضوع أيضا على مدينة « القاهرة » بحكم أن عدد سكانها قد وصل الى تسعة ملايين ، لا يجدون المسكن والمأوى ، فضلا عن اختتام الموضوع بنكتة عن سكان القبور!

ورغم أن الموضوع يدور في دائرة يعرفها عدد لا بأس به من التراء ، وهي دائرة الأرقام والافتراضات ، فان المرء يلمح من ورائه ذات الدعوة التي سبقت بها المجلة « الباريسية » ، وهي تحسديد التناسل ، والا فالطوفان قادم !

ومن المؤسف أن نبدد جهدا ووقتا في الرد على دعاة تحديد النسل أو تنظيمه ، خاصة بعد أن صدرت أكثر من متوى ، ونشر أكثر من مقال وكتساب ، وكلها تتصدى لهؤلاء الدعاة ، وتفسد دعاواهم وتدحضها ...

بيد ان الأمر يتعلق بنا نحن المتلقين لدعاوى تحديد النسل فى صورها المختلفة ، نمعظمنا قد ينخدع فى بريق «الأرقام» وهالتها ، التى تصور من يستخدمها فى صورة التجرد والنزاهة والموضوعية . . ومعظمنا قد يتطامن ازاء الالحاح المستمر على المشكلات الناجمة عن تزايد السكان دون أن يعى السر الحقيقى لهذه المشكلات . . ومعظمنا قد يستسلم لمقولات تخاطب فيه الجانب المادى ، خاصة ما يتعلق بالمال والثراء (( وتحبون الال حبا جما ، ) الفجر : ٢٠ .

والمام هذه الظروف ، فانه يتوجب علينا أن ندرك لماذا تصر الصدمافة المهاجرة على أثارة قضية التناسل بين حين وآخر ، من خلال تحقيقات أو موضوعات مباشرة وغير مباشرة .

والنظرة الأولى الى هذه الصحافة والمحركين لها فى هذا المجال تؤكد أن وراء اثارة موضوعات معادية أو مشككة فى الاسلام ، أيد غير مسلمة ، بل هى أيد صليبية صريحة وان تزينت بزى القومية العربية ، أو العروبة ، لتنفى عن نفسها صفة العداء أو الرغبة التدميرية الخبيثة فمستشار الصحيفة « الباريسية » مثلا : مسيحى مصرى ، حارب مع المازون ، ويزعم أنه يسارى ، بل أنه يعد نفسه زعيما لحزب شيوعى مصرى ! ، والذى كتب المقالة « اللندنية » مسيحى فلسطينى تخصص فى أثارة المشكلات الخلافية ، وغمز الاسلام تحت « الحزام » . . بل أنه يمكننا القول أن الذين يثيرون مشكلة « النسل » فى مصر والعالم العربى عموما . . مسيحيون متعصبون ضد الاسلام والمسلمين ، سواء على صفحات الدوريات أو من خلال التلغزة والإذاعة ،

ومن الغريب أن المسيحيين في مصر والمعالم العربي لديه اوامر حاسمة من قياداتهم الدينية بزيادة ألتناسل ، لمواجهة الاغلبية الاسلامية ، وقد وضعت هذه القيادات خططا طويلة المدى وأخرى قصيرة لزيادة المتناسل المسيحي ، ومنها مساعدة الشباب المسيحي

على الزواج المبكر ، وتشجيع من ينجب بالهدايا والهبات والمعونات!

أما المسيحيون في العالم الغربي ، فان بعض الدول الأوربية، قد أصدرت قرارا بتحريم تحديد النسل ، وقرر بعضها الآخر زيادة علاوات الموظفين بعد الطفل الثالث ، وبعض هذاه الدول وضمع تخطيطا معينا لزيادة عدد السكان الى نسب معينة .

ان الشيء الذي لم تحاوله ولن تحاوله الصحافة المهساجرة ، هو طرح الأسباب الحقيقية للمشكلات السكانية في الدول العربية ، وهي أسباب لا تخفى على أحد ، وكلها تدخل ضمن دائرة الصراع بين الحضارة الاسلامية والوثنية المعاصرة .

ورغم سقوط نظرية « مالنوس » التى تتحدث عن العلاقة بين الموارد والسكان من خلال متوالية هندسية ، ورغم ظهور حقائق جديدة أكدتها عملية التفوق التكنولوجي في توفير الكثير من متطلبات الانسان ، ورغم وضوح ألرأي الاسلامي وصراحته فيها يتعلق بمسألة تحديد النسل ، فان البعض في بلادنا وبعيدا عنها — ومن ضمنه الصحافة المهاجرة — يتجاهل كل ذلك ليلخص العملية كلها في تعبير سخيف يسميه « معركة غرفة النوم » وذلك في معرض حديثه عن صراع اليهود والعرب في فلسطين .

ان الصراع بين المسلمين ، وبين اعدائهم من رعماء الوثنية المعاصرة ( الصليبية ، الصهيونية ، الماركسية ، عبساذ البهار ) يعتمد على المعنصر الكهى ، بجانب العنصر الكيفى ، ولا يستطيع مسلم عاقل ان يغفل أيا من العنصرين ، وقد بدأ الأعداء يستغلون متاعب بعض الشعوب العربية والاسلامية للتسلل الى العنصر الكهى ومحاولة التقليل من تناميه ، والالحاح على ضرورة تحديد النسل لاتاحة الفرصة لنمو الطوائف غير المسلمة على حساب المسلمين .

وقد انخدعت بعض الحكومات العربية بهذا الالحاح لدرجة انشاء هيئات حكومية ــ تستغل بعض علماء الدين للأسف ــ ورصد ميزانيات ضخمة لهذا الغرض وهو تحديد النسل الم

( م ٣ سر الصحافة المهاجرة )

ومن الغريب أن تخطط اسرائيل مثلا لتعمير صحراء النقب بعدد يتراوح بين ا( ؟ ــ ١٠ ) ملايين يهودى من شتى أنحاء العالم، رغم قلة الموارد المائية ، وتعمل على أقامة المستعمرات في الصحراوات القاحلة ، ونحن ــ أو بعضنا ــ نستسلم لمشكلات الواقع الراهن ، وننسحب من أمامها بتقليل النسل وتحديده ، معتقدا أن هذا هو المراد من رب العباد لحل المشكلات والمعضلات .

على كل ، غانه يفترض أن تكون نوايا المعنيين والمسئولين بمشكلات السكان في بلادهم حسنة ، وغير خاضعة لأهواء خارجية (١) أو داخلية . ويفترض أن يكون المسلمون في كل بلاد الاسلام على استعداد لمساعدة أخوانهم في بقاع الأرض وحل مشكلاتهم ، ومن هنا نقول لهؤلاء وأولاء :

لا تدعوا فرصة لأعداء الدين لكى يتسلاوا منها اليكم ، وحاولوا ان تسدوا الثغرات المنتوحة في البناء الاسلامي وترميمها ، خاصة وانكم تملكون القدرة على ذلك ماديا ومعنويا ، انكم تستطيعون انشاء مدن جديدة في الصحراوات العريضة لساكني القبور ، وتستطيعون اقامة استصلاح العشرات من ملايين الأفدنة ، وتسستطيعون اقامة مستعمرات كثيرة ومتعددة ، وتذكروا اتكم جبيعا في حاجة الى أيد عالمة كثيرة ، ويكفى أن أكبر بلد عربي يعاني من نقص شديد في الأيدي العالمة خاصة ( العمال والفلاحين ، ، ثم اذكروا جيدا أن الأبدى الوزاق ذو القوة المتبن ) .

<sup>(</sup>۱) يلاحظ أن الولايات المتحدة تنفق بسخاء على دعم مشروعات تحديد النسل في بعض الدول العربية وتقدم هبات ومساعدات مالية بدون مقابل ، فضلا عن تزويدها لبعض الجهات الطبية العربية باحدث أجهزة التعقيم ، وأدوية قتل الاجنالية وعدم الاخصاب ، وبستفيد من ذلك عدد من الناس يتوزعون بين المسئولية المباشرة وغير المباشرة .

#### قضايا اسلامية ملحة

#### اولا \_ قضر فلسطين:

كانت قضية فلسطين \_ وما زالت \_ محور الحركة والثبات في العالم الاسلامي ، وكل حدث في هذا العالم يتصل من قريب أو بعيد بهذه القضية ، وباعتبار الصحافة المهاجرة حدثا من الأحداث ذات الصلة بقضية فلسطين ، فان معالجتها لهذه القضية تحتاج الى نوع من التأمل ، ولو بطريقة خاطفة ، حتى نرى الى أى مدى استطاعت الصحافة المهاجرة أن تخدم قضية فلسطين أو تسىء اليهابيا .

وبداية غانه ينبغى الاعتراف بأن الصحافة المهاجرة قدمت مادة جيدة ـ سواء بالترجمة أو التلخيص ـ عما يجرى داخل فلسطين ، وعما يفكر غيه زعماء دولة القتلة التلموديين وما يكتبونه من مذكرات ومقالات ، وهو ما يفتقده القارىء عادة في المسحف العربية الصادرة في الدول الاسلامية ، ولا تفكر فيه الا نادرا . .

بيد أن هذه ألمادة لاتقدم بصورة تخدم القضية وتعطى مدلولا ايجابيا وحركيا لدى القارىء العربى المسلم ، بل تدخيل في دائرة « التيئيس » التى تخدمها التحليلات والتعليقات والمتابعات حيول القضية على الجانب العربى ...

فالفروض أن يكون ما تقدّمه الصحافة المهاجرة عن فلسطين المحتلة ، حافزا على المقاومة والاصرار والفعل ، ولكنه يعرض في

صورة ساكنة وصامتة تبعث على اليأس والتنوط ، خاصة حين يخلو من التعليق الايجابى الذى يوضح جوانب المقوة والضعف لدى المعدو ولدينا على حد السواء .

ان عملية « التيئيس » من حل قضية فلسطين حلا اسسلاميا مشرفا » يتكافأ مع عظمة الاسلام والارادة الاسسلامية الظافرة » مسألة تبدو وكأنها مقصورة لذاتها خاصة اذا عرفنا أن بعض هذه الصحف ترفع شعارات تعبر عن اتجاهاتها » مثل مجلة (كسذا ) يقرؤها صانعو القرار في العالم العربي » أو مجلة النخبة المثقفة أو مجلة . . .

غاذا كانت النخبة صائمة القرار السياسى ، تخرج من تحت عباءة هذه الصحف المهاجرة ، غان المرء لابد أن يدركه القهر ويستشعر المهوان ويعانى المذلة والمسكنة . . اذ أن هذه النخبة \_\_ وغقا لما تقول بــه وتنتهجه الصحافة المهاجرة \_\_ تعسير في طريق الندامة والموت كمسداً . .

ان هذا لا يعنى مطالبة الصحف المهاجرة بالهتساف وترديد الاناشيد الحماسية والتعليقات النارية على طريقة بعض الاذاعات المربية التى تعتمد التحرير والقتال من خلف الميكرونونات ملك ولكننا تريد موقفا يعبر عن تصوراتنا كمسلمين ، وحقوقنا كمظلومين، والمانينا كمستضعفين ! وهذا الموقف لابد أن ينكىء على مفهوم الاسلام للبحث عن الحق الضائع واعادة الكرامة للحمى المستباح .

والواقع المرير أن الصحافة المهاجرة ، قد اتكلت على الفكر القومى والفت من تفكيرها الفكر الاسلامى ، وراحت تعسسالج القضية الفلسطينية على هذا الاساس ، ولأن الفكر القومى قد لقى هزيمة منكرة في المجالين المعسكرى والسياسى على مدى ثلاثين على مدى ثلائين على مدى ثلاثين على ثلاثين

وغير صالح لحل أقل مشكلاتنا فضلا عن أكبرها ، وأعنى قضية فليسطين . .

ان الفكر القومى يرتكز على المعلما نية ، أى اخراج الدين من حلبة الصراع ، واعطائه دورا ثانويا ... واخضاع الأغلبية الاسلامية الساحقة للأقلية النصرانية واليهودية ، وتبنى القضايا من وجهة نظر عنصرية عرقية معاكسة لما يراه الاسلام من اخوة السلامية بين كلفة الأعراق والأجناس الداخلة تحت لوائه ، ولهذا سقطت الصحافة المهاجرة مع من سقطوا من ذوى الفكر القومى المهزوم ، وراحت تروج وتمهد لمناهيم يرفضها التصور الاسلامي الناضج والارادة الاسلامية الظافرة .

ان هذه الصحافة ركزت محور حديثها حول القدس والضفة والقطاع . . والحت على أن هذه البقاع يمكن أن تسترد . وعالجت كافة الجوانب المتعلقة بقضية فلسطين في هذأ الاطار ، وافرغت من وجدان القارىء العربي المسلم كل حلم بتحرير فلسطين المسلمة واعادة شعبها اليها . . بل انها راحت تصب جام غضبها بوساطة الالسنة الشيوعية على كل من يحلمون هذا الحلم وأتهامهم بالمراهقة الفكرية والقصور السياسي . .

ومعنى هذا أن الصحافة المهاجرة تهيىء الأذهان والأنئدة والمعقول والمقلوب لتقبل وجود اسرائيل وأستمراره والتعايش معه، ونكتفى بالحديث عن دولة تقام للفلسطينيين على أرض الضهة والقطاع ، ثم تتولى هملية التوبيخ المستمر للعرب على عدم قبولهم بمشروع التقسيم علم ١٩٤٧ والأيحاء الدائم بأن قوة اسرائيل من قوة أميركا ، وأذا حارب العرب اسرائيل مان ذلك يعنى محسارية الأميركان ، ومن ثم مان العرب المسلمين في حالة الياس والقنوط التي يعيشونها يتوجب عليهم القبول بالأمر الواقع ، والوصول معه الى التناغم والتناسق والانسجام المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين والقنول بالأمر الواقع ، والوصول

اما القدس فقد أصرت الصحف المهاجرة ان تسميها «عربية» بدلا من « اسلامية » ، وأصرت أيضا على ابراز دور للنصارى يطفىء الدور الاسلامى ويمحوه ، وأصرت كذلك على ادخال بابا الفاتيكان كمعنى بالأمر أكثر من شيخ الأزهر أو مفتى القدس ! وهكذا تصبح السيادة على القدس وعلى أرض فلسطين ضربا من المستحيل الذى ينبغى الكف عن ذكره ، بينما المفهوم الاسلامى لا يقبل بغير السيادة الاسلامية على كل فلسطين بما فيها القدس، وخضوع جميع الأقليات المأفليية الاسلامية وفقا لقوله تعالى : « ولله المعزة ولرسوله وللمؤمنين »(۱) •

لقد كان الأحرى بالصحافة المهاجرة اذا كان لديها بقية من حسن النية أن تدعو العرب المسلمين الى المنهج الاسلامى الصحيح الذى يحل لهم مشكلاتهم وعلى رأسها مشكلة فلسطين ، وهذا المنهج واضح لكل من يبغى الظفر ، وتخطى العقبة ، وكان ينبغى ان نضرب المثل لكل من يعنيه الأمر بما يجرى على أرض الأفغان ، من جهاد حقيقى ضد أكبر قوى الأرض وأكثرها شراسة وعدوانية ودموية ، ان الصحافة المهاجرة تشارك في حملة الاسستخذاء والاستضعاف باصرارها على الوقوف عند حدود « التيئيس » واثارة والفتيان » والتعامل بهناهج معادية لمنهج الاسلام الظافر .

ان الصحافة المهاجرة تردد دائما وجهة نظر الغرب ، وتلح عليها ، وتتمسك بأهداب الشائعات والأخبار التى تتحدث عن مفاوضات ومبادرات ومؤتمرات حول التصالح مع « اسرائيل » والتسليم بوجودها كقوة كبرى فى الشرق المسلم (!!) وفى الوقت نفسه تصر على تجاهل ما تقوم به الطلائع المسلمة داخل فلسطين، مقاومة للعدو التلمودى ، وبعثا للأمل ألميت وتبشيرا بالغد المشرق. اسرائيل » تخشى الى درجة الرعب ما تقوم به الطلسلائع

<sup>(</sup>١) المتافقون : ٨ .

الفلسطينية المسلمة داخل أرض فلسطين ، وتحسب حسابا كبيرا لتلك الصحوة الاسلامية التى تتهدد مع مطلع كل صباح فى أطراف الجسد الفلسطينى الأسير .. وكم عبر القتلة اليهود عن حقدهم المسموم تجاه هذه الصحوة المباركة .. ولكن هل تعلم صحافة العرب المهاجرة بذلك ؟ أو أنها تعلم وتصم أذنيها عن السماع وتكف لسانها عن النطق ؟

نعم . . تعلم وتتجاهل ، كما تتجاهل أشياء كثيرة ، وتكتفى بالوقوف على الحافة ، تتفرج وتزرع اليأس والقنوط ، وتذر الرماد في العيون بالبكاء أحينا على الوطن الضائع والمدينة المقدسة ، وتتحدى مشاعر المسلمين باعلان كتابها للمضل الفلسطينيين للأسف للمناهدة الأولمبياد (١١) رغم دماء الأفغان المهدورة وجراحهم الناغرة ! ،

ولا يمكن بحال تفسير موقفى الصحافة المهاجرة ازاء الدول العربية الاسلامية وتناول هذه الدول لقضية فلسطين ، أن بعض الصحف أخذ على عاتقه ألا يعكر مزاجه بالحديث الى أي من هذه الدول حول القضية وما تلقاه من تخافل وتهاون وصياح الجوف ، . دولة واحدة فقط صبت عليها كل لعنات الأرض ، وهى «مصر » بسبب دخولها في مفاوضات علنية مع العصدو ، وكان الدافع فيما نعتقد الى صب هذه اللعنات هو بث الشقاق والفرقة والتناحر بين العرب المسلمين أكثر مما كان التفاوض العلني مع العدو ، وقد مرت معالجة هذه النقطة فيما سلف(۱) ، ومن الغريب أن تهل بعض هذه الصحف الحرب بين دولتين اسلاميتين ( العراق وايران ) وترى أن هذه الحرب طريق يوصل ألى تحصرير وايران ) وترى أن هذه الحرب طريق يوصل ألى تحصرير وايران ) وترى أن هذه الحرب طريق يوصل ألى تحصرير وايران ) وترى أن هذه الحرب طريق يوصل ألى تحصرير وايران ) وترى أن هذه الحرب طريق يوصل ألى تحصرير وايران ) وترى أن هذه الحرب طريق يوصل ألى تحصرير وأي مأساة . .

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۹ وما بعدها .

ومن الغريب ايضا ، أن يحمل بعض الكتاب في الصحف المهاجرة علم فلسطين دون أن يحترموا المسئوليات التي يفرضها حمل هذا العلم أنهم يعتبرون أنفسهم وحدهم المخلصين للقضية ، وأن الدنيا العربية ينبغي أن تسمع لكلامهم ، وأذا بهم يسسمعون لما تمليه عليهم بعض الحكومات الموتورة ويريدون منا أن نسمعه .

ان واجب الصحافة المهاجرة هو التبصير بالسلوك الحقيقى والمنهج الصحيح لاستعادة العزة الاسلامية والسيادة الاسلامية والظفر الاسلامي .. ولكن يبدو أننا نطلب من هــــــذه الصحافة المستحيل ، ونقا لقاعدة : فاقد الشيء لا يعطيه !

ثم . . هل نحكى عن موقفها من المنظمات الغلسطينية ؟

اعتقد أنه من الأغضل أن نتناول ذلك في مناسبة أخرى . . ولكن علينا أن نتذكر دائما أن أخطر شيء تقوم به الصحاغة المهاجرة هو التيئيس » والتهيئة لقبول دولة القتلة ، وخلع التصلور الاسلامي الظائر من وجدان ألمسلمين ، ، فهل سيتحقق لهالنجاح في ذلك ؟

الله وحسده أعسلم ..

\* \* \*

## قضية لبنار

تبدو مشكلة لبنان على الصفحات المهاجرة « كرنفسالا » عجيبا من الألوان والأشكال والمناظر ، ولكنها تفتقد المنظر الحقيقى والشكل الصحيح واللون الأصلى ، ولا يستطيع مسلم عاقسل ان يزعم ان الصحافة المهاجرة قد عالجت مشكلة لبنان المعالجة الحقيقية التى تصل الى لب المواقع وجوهره ، انها في احسسن الظروف وافضل الأحوال تقوم بدور اخبارى ينقل ما يجرى في مواقع القتال ، وأماكن الأحداث ، وما يقوله الساسة والزعماء من اطراف الشكلة وصناعها ، ثم الايحاء الخبيث بمخطط الشر لصسالح الاشرار .

وفى سطور قليلة ، يحسن أولا اعطاء القارئء فكرة موجزة عن القضية اللبنانية أو مشكلة لبنان ليتبين موقف الصحافة المهاجرة وأبعبادها.

في عام ١٩٤٣ اتفق اللبنانيون فيما أسموه « الميشساق » ملى توزيع مناصب الدولة وفقا للتركيبة الطائفية وتأثيراتها ، فرئيس الجمهورية « نصراني » من طائفة المارون ، ورئيس الحكومة مسلم من السنة ، ورئيس مجلس النواب من « الشيعة » وتتوزع بقية مناصب الوزارة وفقا للتركيب الطائفي ، بيد أن أهم المناصب في الجيش وهي منصب « القسائد » ثم منصب رئيس المكتب الثاني « المخسابرات » تعطى لنصراني « ماروني » سـ وكان هسدا الوضع مقبولا الى حد ما بعد استة الل لبنان عن فرنسا ، ووجود

وفى ظل هذه الظروف ، أخذ المارون فى تنفيذ حلمهم الذى تغذيه اسرائيل باقامة دولة مارونية مستقلة عن لبنان تكون مركز تجمع للنصارى فى العالم العربى ، ورأس جسر للفرب الصليبى فى قلب العالم الاسلامى ، وحليفا لدولة القتلة اليهود فى فلسطين ،

ان المارون يمثلون نسبة ١٧ ٪ من عدد سكان لبنان الحالى بينما تمثل بقية الطوائف غير الاسلامية ١٨ ٪ من مجموعه ، ويبقى هناك ٢٥ ٪ من السكان يمثلون المسلمين شيعة وسنة وهؤلاء يعانون القهر والفقر ، وتضربهم اسرائيل بصورة شبه دائمة بدءا من الجنوب حتى طرابلس في الشمال(١)، .

<sup>(</sup>۱) في يونية ۱۹۸۲ اجتاحت اسرائيل لبنان ووصلت الى بيروت وتحساصر وقت كتابة هذه السطور الجزء الغربي منها وتطلب اجسلاء ما تبقى من قوات المقاومة الفلسطينية ، واقتحامها ، ولا تكف عن قصف هسدا الجزء بالطائرات والصواريخ برا وبحرا وجوا وبالقنابل المحرقة .

وأمام هذه النسب السكانية التى تغيرت عما كانت عليه فى عام ١٩٤٣ م ، غان المارون يرغضون التنازل عن المتيازاتهم التى اتيحت لهم بغير حق ، كما يرغضون أى دعوة للمساواة أو العدل، أو مشاركة المسلمين في تحمل أعباء المواجهة مع العدو ، غضلا عن الموقوف الى جانب الفلسطينيين (٢)!

واذا عرفنا أن الصحافة المهاجرة هى صحافة لبنانية أصلا ، وأن البعض ما زال ينسبها الى لبنان ، فأن لنا أن نفهم لماذا وقفت من المشكلة اللبنانية هذا الموقف الذي يبدو « كرنفالا » عجيبا من الأشكال والألوان والمناظر .

ان الولاء للمارون لدى أغلب هذه الصحف ، قد جعلها تؤثر هذا الكرنفال الذى تمتنع معه الحقيقة ، لتخدم هدفين ، أولهما : ضمان استمرار التوزيع فى دول العالم العربى ، وثانيهما : خدمة المارون بطريقة خبيثة عن طريق ألايحاء بسلامة موقفهم وكسب التعاطف معهم من خلال مناقشة موقفهم مع الفلسطينيين ، وهو موقف يلتبس فيه الحق مع الباطل وسيتضح بعد قليل ،

ويمكن القول بصورة عامة أن الصحافة المهاجرة تبنت اظهار ثلاثة تيارات في المشكلة اللبنانية ، تمثل المارون واليسار والفلسطينيين وتسهب في ابر از التيار الماروني الي درجة تبنيه ، ويبدو صوت اليسار اللبناني وهو تحالف الشيوعيين والعلمانيين والدروز ، خافتا الى حد ما ، وتضطر الصحف المهاجرة بحكم ظروف معينة الى ابراز الصوت الغلسطيني ولكن بتصور غير اسلامي ،

ولعل البعض يسأل: أين هو الصوت الاسلامي الحقيقي

<sup>(</sup>٢) فصلت الكلام عن هذه المسالة في كتابي ( الحرب الصليبية العاشرة \_ دار الاعتصام \_ القاهرة ١٩٨١ م ) وقد انضم المارون لاسرائيل في خلال غزوها الاخير بطريقة سافرة ( يونية ١٩٨٢ م ) .

الذى يتبنى مطالب المسلمين وحقوقهم ؟ والاجابة المؤكدة بأن هذا الصوت مفقود تهاما ، لأنه لا يجد من يعبر عنه رغم أنسه يخص الأغلبية التى تعيش مقهورة ومستضعفة وخاضعة لما يمليسه الاقوياء وحاملو السلاح!

على كل فان صوت المارون من خلال الصحافة المهاجرة يبدو القوى الأصوات لأنه يطرح بطريقة نكيسة وخبيثة موقفسه من الفلسطينيين على هيئة سؤال يقول: أذا كانت الدول العربية تخلت عن الفلسطينيين ، وطردت منظمات المقاومة الفلسطينية أو منعتها من الهجوم على اسرائيل عبر أراضيها للمفاذا يتحمل لبنان وحده عبء الفلسطينيين وأعمالهم الفدائية التي ترد عليها اسرائيل بضرب لبنان ؟ « يلاحظ أن أسرائيل تضرب المسلمين وحدهم ولا تضرب المارون » ،

وتتبارى الصحف المهاجرة في عرض الشروح والتفسيرات لهذا السؤال بدءا من الحديث عن خوف المارون من توطين الفلسطينيين في لبنان تمشيا مع اتجاهات الحلول الاستسلامية لما يسمى بقضية الشرق الأوسط ، وانتهاء بما يسميه المارون استقلال لبنسان وطرد الغرباء ـ يقصدون الفلسطينيين ـ الذين يتدخلون في شمئونه الداخلية ،

ان هذا السؤال وتفسيراته وشروحه قد طفى على طبيعة الصراع بين النصارى المتسلطين والمسلمين المستضعفين ، لقد تجاهلت الصحافة المهاجرة حقوق الشعب المسلم في لبنان ، وحاولت أن تغض من كل اشارة الى هذه الحقوق باعتبار أن الحرب في لبنان ليست بين النصارى والمسلمين (!!!) ولكنها بين اليمين واليسار ، أو بين أليمين اللبنان والفلسطينيين ، أو بين اليمين الانعزاليين والحركة التقدمية ! ولقد رفضت الصحافة ألمهاجرة

الحديث عن المساتسى والمذابح التى تعرض ويتعرض لها المسلمون في البنان .

وقد يستغرب المرء هذا الهوس الذى اعترى الصحافة المهاجرة حداو بعظمها حداث زحلة والبكاء على زحلة بينما ابادة « تل الزعتر » لم تحظ بدمعة أو كلمة حق في مواجهة القتلة الذين تخلوا عن كل مبادىء الأخلاق والانسانية!

ليس من المستغرب اذا ، أن تلح الصحافة المهاجرة على الأفكار التى يمهد بها المارون لتنفيذ مخططاتهم الاجرامية على ارض لبنان المسلم ، انها تتناول ما يسمى بالتقسيم والفيدرالية والكونغدرالية كأمور حتمية أو طبيعية ينبغى تنفيذها والانصياع لها ، أن الايحاء بالأفكار المختلفة في جو ملائم ، مثل الجو العربي المشبع بروائح التخاذل والمسكنة يعطى لهذه الأفكار قبولا بصورة أو أخرى حيث تجد الأرض الخصبة للنبو والتحذر في الوجدان العربي ، وهسذا الايحاء يعبر عن مدى الخبث الذي يعتمده أعداء الاسلام لتحرير المكارهم وتنفيذ أحلامهم ،

وتلع الصخافة المهاجرة على فكرة اكثر خبثا ، وهى ربط قضية لبنان بالفاتيكان! ، أن الأخبار والتحقيقات والتحليلات التي تتناول القضية اللبنانية تربطها دائما بالبابا والقاصد الرسسولى والفاتيكان موحية بذلك أن مفتاح الحل موجود لدى زعيم الصليبية المعاصرة ، وأنه ليس للعرب المسلمين أن يتدخلوا في الأمر ، وهذه المسألة مرتبطة بشكل أو آخر بالالحاح على سلخ لبنان عن الوطن الاسلامي واعتباره أمتدادا لأوربة الصليبية ، .

ومن الغريب حقا أن تصر الصحف المهاجرة على الضحك علينا نحن المسلمين بأن المارون وحدهم ــ يحالفظون على الانتماء للعرب، وأن الآخرين من المعادين لهم هم الذين يفعلون العكس ، ولنقرا بعض العناوين البارزة لاحدى الصحف المهاجرة وهى تبرز وجهة نظر فريقين من فرقاء الصراع:

« وليد جنبلاط: لا وفاق الآن ، والحرب ستتحدد . . وربما ستكون أعنف » . . .

« أمين الجميل: تعرضنا لاغراءات وضغوطات للخروج من الأسرة العربية ولكننا سنبقى طليعة العرب » ٠٠٠

العنوان الأول يمثل رأى الفريق اليسارى المسمى بالحركة الوطنية التقدمية وهو يطفح بالفاضبة والدموية والوحشية ، رغم أنه الطرف الضعيف (!) ، والعنوان الثانى يمتسل رأى الفريق النصرانى المسمى بالمارونى وهو يفيض رقة وعذوبة واخلاصلا

ان عنصر الكذب هنا واضح جدا ، فالفريق المارونى الذى ينطق باسمه « أمين الجميل » خالف كل اعراف العروبة ، واعتدى على المسلمين وذبحهم ، وتحالف مع العدو اليهودى التلمودى فى اسرائيل : ولكن أسلوب الايحاء الذى تستخدمه الصحافة المهاجرة يمارس تأثيره بكل توة فى عالمنا العربى المهزوم المستخزى ! .

ومهما يكن من شيء ، غان مأساة لبنان المسلم على الصفحات المهاجرة واحدة من النتائج التي ادى اليها الواقع العربي الاسلامي الليء بالأسى والهوان والمحن ،، وكما تغير وضع بلاد الشام في حروب الصليبين مع المسلمين ثم تم تحريرها غسسوف ينبت في أرضنا المسلمة من يحرر لبنان وغلسطين ، ويعيدهما الى حضانة العالم الاسلامي ، ويرفع الراية الاسلامية الظافرة فوقهما باذن الله ،، ولعل ذلك يكون قريبا .

## قضية قرص

المعروف تاريخيا أن جزيرة « قبرص » كانت جزيرة اسلامية خالصة ، ووطنا اسلاميا خالصا ، يحكمه المسلمون ، وفيه ومن خلاله يمارسون حياتهم الانسانية كغيرهم من البشر الى أن دهمتها غارات الصليبية الاستعمارية ، غزرعت غيها الشر والأسى ، حيث مكنت لأتباع النصرانية اليونانية حاصة تحت الاستعمار الانجليزى الفرصة الهجرة واستيطان الجزيرة المسلمة ، وفي نفس الوقت كانت عملية تفريغ الجزيرة من سكانها المسلمين ومحاصرتهم بالاضطهاد والملاحقة والتهجير الى الخارج قائمة على قدم وساق ، . حتى صارت الأغلبية \_ بعد الاستقلال \_ يونانية نصرانية ، يتودها المطران الهالك « مكاريوس » بينما صار المسلمون اقلية مضطهدة ، لا تستطيع أن تمارس حقها في الحياة والعبادة كبقية الناس .

وقد تدعم هذأ الوضع بعد الاستقلال عن طريق الجماعات الصليبية المتطرفة التى يقودها صليبيون متعصبون مثل منظمة « أيوكا » والتى كان بتزعمها المجنرال «جريفاس» وكان من أهدافها المعلنة الانضمام الى اليونان باعتبارها الدولة ( الأم ) ؛ وقد قامت الجماعات الصليبية المتطرفة في قبرص بعمليات هجومية ضسد المسلمين الضعفاء ، فخربت مساجدهم وديارهم وممتلكاتهم بعد ان أقامت لهم مذابح رهيبة راح ضحيتها عدد كبير من المسلمين (۱) .

<sup>(</sup>۱) نشر الاستاذ محمد صفوت السقا أمبنى بجريدة ( اخبار العالم الاسلامى ) التى تصدر بمكة الكرمة سلسلة مقالات مطولة على مدى عامى ١٤٠٢/١٤ ه حول قبرص المسلمة وما جرى لها ، تعد أول متابعة جيدة للموضوع .

وصحب ذلك الوضع المؤسف والمحزن ، تعتيم اعلامى رهيب من جانب اجهزة الاعلام ووكالات الأنباء والصحافة وكلها صليبية النزعة ، شريرة الاتجاه ، فانطمست أخبار المسلمين في قبرص ، وكان الموضع بالنسبة للعالم العربي الاسلامي خاصة لدى الدول القريبة من قبرص ـ يثميز بالغباء والسوء واللامبالاة ـ على تفاوت ما بين دولة ودولة ، فلم نسمع عن دولة اهتمت بمسلمي قبرص أو احتضنت قضيتهم ، أو دافعت عنهم ضد الاجرام الصليبي، بل ان بعض الدول العربية وقف الى جانب الاتجاه الصليبي الذي كان يمثله « مكاريوس » واعتبرته صديقا حميما للعرب ، وتناست كل ما يقترفه والجماعات الصليبية ضد المسلمين عمدا ومع سبق الاصرار .

وكاتب تركيا بحكم العلاقات القلقة بينها وبين اليونان هي المصدر الوحيد الذي يتحدث عن المسلمين في قبرص ، ليس باعتبارهم مسلمين ، ولكن باعتبارهم « أتراكا » يحملون جنسية تركية ، لأن تركيا تعتبد « العلمانية » رسميا ، ولا تعترف بالحديث عن مفهوم الاسلام ...

وظل الحال كذلك حتى تامت تركيا في عام ١٩٧٤ م بالتدخل العسكرى في الجزيرة التبرصية لموضع حد للتسلط اليوناني . . ويومها ثارت ثائرة الدنيا الصليبية ، وسمت ما قامت به تركيا (غزوا مسلحا) ، واعتداء على الجزيرة ، وتعصبا ضد اليونانيين النصارى ، وقامت الدنيا ولم تقعد حتى اليوم ، وقسد تمخض التدخل التركي عن اقامة دولة للمسلمين في شمال قبرص له حكومة خاصة . . وتنبه المسلمون في العالم بعد غوات الأوان لاخوانهم المسلمين في قبرص ، فذهبوا الى قبرص التركية ( المسلمة ) ليعتدوا بعض مؤتمراتهم ، وليعلنوا التأييد والمساندة ( الكلامية نقط ) ، بينما ظلت بعض الدول العربية الاسلامية حتى هذه اللحظة يعادى بينما ظلت بعض الدول العربية الاسلامية حتى هذه اللحظة يعادى

المسلمين في قبرص ، ويصادق اليونانيين النصارى ، ويتخذ من « نيقوسيا » مركزا للعمليات اللا أخلاقية ضد أوطان اسلامية أخرى ٠٠٠

ومنذ انشاء الصحف المهاجرة في باريس ولندن ونيقوسيا ، فانها وقفت مع الجانب النصراني ضد المسلمين الأتراك في الجزيرة وعبرت عن هذا الموقف في كل مناسبة ، تعبيرا صريحا وواضحا، دون أدني اشارة لحقوق الطائفة الاسلامية المقهورة في الجزيرة، وصورت ما يجري على أرض الجزيرة القبرصية بأنه صراع بين الأتراك المعتدين وبين اليونانيين المسالمين ، بل وصلت الى ابعد من ذلك حين شبهت قيام الدولة القبرصية الاسلامية في الجهزء الشمالي من الجزيرة بقيام دولة القتلة في غلسطين ، ثم الحت على أن الاتراك يقفون عقبة في سبيل اقرار السلام(!)! في الجهريرة الوادعة في قلب البحر الابيض المتوسط !! .

لقد اهتمت الصحافة المهاجرة «بمكاريوس» رغم مضى بضغ سنوات على موته ، وقد خصصت بعض الصحف المهاجرة سلسلة من المقالات الأسبوعية تتحدث عن بطولاته وأمجاده وكفاحه في سبيل تحرير الجزيرة (!) ولم تترك أحدا من أقاربه أو أصدقائه وأعوانه الا وأستضافته ليدلى برأيه في (البطل الراحل) و (المطران الشميد!) ولتطمس في الوقت نفسه كل أثر للوجود الاسلامي في الجزيرة! والمعروف أن المطران الهالك كان صنيعة للانجليز ، ولم يسلموه الحكم الا بعد أن اطمأنوا الى سيطرة النصارى سيطرة تامة على الجزيرة.

ولاحدى الصحف ألمهاجرة الى باريس مراسل مقيم فى (نيقوسية) لا يترك مناسبة أو فرصة الا اغتنمها ، ليكتب عن وجهة نظر اليونانيين مؤيدا لها وموضحا تفصيلاتها ، وفى نفس الوقت لا يكف عن اتهام الأتراك المسلمين ، وتصويرهم بالعنصر الدموى

الشرير الذى يرفض التعايش السلمى ، ويغتصب حقوق اليونانيين المسالمين !! ان هذا المراسل مارونى متعصصب ، ولا يخفى ذلك أبدا ...

ان اخفاء الحقائق الخاصة بمسلمى قبرص عمل لا أخلاقى ترتكبه الصحافة المهاجرة ، خاصة تلك التى يقودها نصلى متعصبون فى باريس ، فالمسلمون فى قبرص يعانون الحياة الصعبة ويعيشون هذابا دائمة ، خاصة تلك الاسر التى هربت الى شمال الجزيرة نجاة من تعنيب القبارصة النصارى ، وأولئك الذين فقدوا عوائلهم وذويهم فى الحرب الدامية التى اشعلها المتعصبون اليونانيون . . ولولا المساعدات الضئيلة التى تقدمها تركيا لمات المسلمون فى قبرص جوعا ، ان المسلمين القبارصة يعانون من خالة ركود اقتصادى تخيم بظلالها الداكنة على حياتهم ، وقسد نقل المسافرون العائدون من قبرص المسلمة كثيرا من الصسور المؤللة التى ينبغى أن تحفز الهمم الاسلامية على الشواطىء العربية الاسلامية لنجدة المسلمين هناساك واغائتهم ، ولكن الصحافة المهاجرة تناست كل ذلك ، واهتمت بالحديث عن الخسلامات عملاء لتركيا وأحزابها ،

وقد بلغت الوقاحة ببعض الصحف المهاجرة تصوير المسلمين الأتراك بأنهم يقيمون علاقة مع دولة العدو في غلسطين ا وقد استغلت صحيفة مهاجرة عقد مؤتمر اسلامي في الجزء الشمالي من الجزيرة وزعمت أن طائرة اسرائيلية هي ألتي نقلت الوفسود الاسلامية من تركيا الى قبرص المسلمة ا وهذا التشهير الرخيص بمسلمي قبرص وتركيا الى قبرص المسلمة باليونان ونصاري قبرص .

واليونان أصدقاء للعرب ، وانصار لقضاياهم ، بينما الأحداث تؤكد

كل يوم عكس ذلك ، وتثبت أن الكفر ملة واحدة ، فاسرائيسل تستغل ( قبرص ) اليونانية في تدبير مؤامرتها التخريبية ضد العالم العربى الاسلامى ، وتعتبر ( نيقوسيا ) اكبر مركز للمعلومات تعتبد عليه اسرائيل في رسم قراراتها الخاصة بالعرب والمسلمين ، والعلاقة بينهما وبين نصارى قبرص في أزهى حالاتها ، وان أم يعلن ذلك رسميا لمصلحة اليهود أنفسهم ، كما أن الأخبار الأخيرة تؤكد زيادة معدل التبادل التجارى بين اسرائيل واليونان بصورة لسم يسبق لها مثيل ، وبصورة تجعل اليونان في مقدمة الدول التي تعتمد عليها اسرائيل تجاريا واقتصاديا ، وقد زار وزير الزراعة اليوناني مؤخرا ( القدس ١٩٨١ ) ، والتقي مع الارهابي القاتل ( آرئيل شارون ) وجرى بينهما اتفاق على المزيد من التعساون في المجالات الاقتصادية عامة والزراعية بشكل خاص ورددت الأنباء عزم اليونان على الاعتراف الكامل بدولة القتلة في غلسطين ، واقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما .

ومن الغريب أن تسعى الصحف المهاجرة بالنيابة عن اليونان الى مذكعة الشعوب الاسلامية ، والتهوين والتشكيك في صحة هذه الأخبار ، وتنقل عن المسئولين اليونانيين أن زيارة وزير الزراعة لاسرائيل ( ثانوية ! ) وأنهم لا يفكرون في اقامة علاقات مع العدو أو الاعتراف به ، كما أنهم يتفون الى جانب الحق العربي ؟!

ان المرء يصاب بدهشة حقيقية ، حين يرى هذا الاصرار الواضح على تزييف الحقائق والكذب على الشعوب لصلا أغراض عدوانية وتعصبية تحاول الصحافة المهاجرة اخفاءها ، اعتقادا منها أن القارىء العربى المسلم ساذج وكثير النسيان!

ومهما يكن من شيء ، فان موقف الصحافة المهاجرة من قضية ( قبرص المسلمة ) يؤكد أنها صحافة منحرفة ومتعصبة ، ومعادية للاسلام والمسلمين ، وهو ما يحتم بصورة أو بأخرى أن تقسوم

صحافة اسلامية قوية ، تمتلك الكوادر الفعسالة ، والامكانات المؤثرة ، والدوافع الايمانية القوية ، ومن ثم يمكن معالجة قضايا المسلمين والاسلام من وجهة نظر اسلامية ، يعلم بها أكبر عدد من الناس على ظهر الأرض .



## الباب الثاني

# قضايا الدعوة والشقافة

تمهيد: حول مدلول التدين

١ \_ حلة الكراهية

٢ ـ في مواجهة الدعوة

٣ ــ التبشير

ع ــ العلمانية

٥ ــ الفوضى الأخلاقية

٣ \_ قضايا الكلمة

٧ ــ قضية المرأة

#### کہسا ۔ . .

# حول مدلول التدين في نظر الصحافة المهاجرة

من الصعب أن يطلب المرء الانصاف لدى حاقد ، خاصة اذا كان الأمر يتعلق بالاسلام والمسلمين ، وتتحول المسألة الى ضرب من المستحيل اذا كان هذا نصرانيا متعصبا ، أو يعمل في صحافة مهاجرة يقودها نصراني أكثر تعصبا ، ولا يخفى تعصبه في كل المناسبات التي تتطلب في ( تاكتيك ) الصليبيين نوعا من المداراة والمداهنة ا

ومن المؤسف أن تختلط الأوراق في أذهان البعض حين يحسبون أن كل ما يأتى ملونا ومزخرما ورافعا لشعار « القومية العربية » هو مخلص وجدير بالاحترام والتأييد ، بينما يقولون في المثل الشعبي الشائع » « لا يأتى من الغراب ما يسر القلب » ،

والحكاية ببساطة شديدة ، تتضح من خلال مشسل بسيط ، فعندما خرج الرئيس السابق « أحمد بن بيلا » من سجنه بعسد خمسة عشر عاما ، أدلى بأحاديث صحفية ركز فيها على الاسلام وامكاناته الهائلة في تجاوز الهموم والمآسى التي يعيشها العرب والمسلمون ، وأنه هو البديل الوحيد والأوحد لللكل النظريات والتصورات التي تعج بها الساحة العربية والاسلامية ، والرجل لا ينكر في أحاديثه أنه تعامل مع القرآن الكريم والفكر الاسلامي في فترة السجن بنوع من العمق والفهم الهاديء والاستيعاب الجيد ، فوجد فيه الصورة المتكاملة لن يبحثون عن أيديولوجية يحررون بها من المغتصب من الأوطان ، ويعيدون بها الضائع من الاحساد ، ويصنعون بها المأمول من الأحلام .

وكانت الطامة الكبرى حين أدلى الرئيس الجزائرى السابق بحديث الى «اللوموند» الفرنسية وأصر على الحديث عن البديل ذاته ــ أعنى الاسلام ـ وقال عنه ان الاسلام هو « الذي يعطى فرصا أغضل من أجل تحرير حقيقى » • •

هاجت صحيفة مهاجرة في « باريس » له الكلام واتهمت « ابن بيلا » بأنه انفصالي وعلاو للقومية العربية! وأن هذا الكلام ناشيء عن انفعالات نفسية وثأرية لأن أصدقاءه من الحكام العرب أخفموا في السعى للافراج عنه ، كذلك قد تكون ناشئة عن ظروف سنوات الاحتجاز الطويلة! ويسأل المرء لماذا ؟ فيقول محسرر الصحيفة الباريسية المهاجرة: « لأن الانسان عندما يعيش ظروفا صحية دقيقة أو ظروفا شخصية ، كاحتجاز الحرية ، كما حدث لابن بيلا ، فانه يتجه بالتدرج نحو التدين » الها

هكذا يصبح التدين وصمة يخجل منها الانسان العربى في نظر صحافة عربية مهاجرة تعتمد في وجودها واستمرارها على الاعلانات التي يقدمها مسلمون والقراء الذين يشكلون اغلبية مسلمة! واذا كان التدين وصمة بويعنون به التدين اسلاميا والما نصرانيا أو يهوديا فهذا شيء يحبذونه ويقاتلون من أجله بفانه ينبغى على الرئيس السابق « أحمد بن بيلا » أن يستغفر عن ذنبه ويكفر عن خطئه ويعلن التوبة أمام دهاقنة الارتزاق الصحفى في «باريس» ليرضوا عنه وليعطفوا على مأساته وليحافظوا على الهسالة الرئورة يتصورونها له بدون الاسلام والتدين حسب تعبيرهم!

ان المحرر الذي كتب هذا الكلام يعتبر نفسه من أتبساع « الناصرية » ومن منظريها الذين يشار اليهم بالبنسان ، ولأن « الناصرية » كأنت تحارب علماء الاسلام وتلاحق أتباعهم بالاعدام والتعذيب والاضطهاد ، وتوالى أعداء الاسلام بدءا من البابا الهالك « كيرلس السادس » الى الزعيم الهالك « نيكيتا خروشوف » وكاشف

الأسرار « مايلز كوبلاند » ، فانه يتوجب على المسلمين ... في نظر المحرر الناصرى ... أن يتبرعوا من اسلامهم ، ليكونوا من عشاق القومية العربية وأنصارها وجنودها ، ثم أنه يتوجب عليهم ... في نظر الصحفى المهاجر ... أن يكفوا عن ترديد لفظة الاسلام ، لكى لا يكونوا متعصبين ، وحرصا على الوحدة الوطنية بين خمسة ملايين نصرانى وخمسين ومائة مليون من المسلمين في الوطن العربي ! .

ان المرء يحار حقا فى ذلك السلوك الذى يمارسه صحفيون بعن هذا النوع ، غهم يدعون بطولة وطهارة واخلاصا لا يتوغر لغيرهم ويتحدثون عن أخلاق وقيم وتقاليد لا تتواجد عند سواهم البينها الوقائع والأحداث تكشف عن انتهازية من نوع غريب وعجيب الربأ عنها كل من يمسك القلم الويتعامل بالكلمة المضلا عمن يدعى النضال والكفاح وخدمة الأمة العربية .

ان المسلمين الذين يؤمنون بدينهم حق الايمان ، يدركون جيدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ، حين جاء بدعوته المباركة ، كان يدعو للاسلام بأركانه الخمسة ، وليس بينها ركن واحد يتحدث عن استبدال القومية بالاسلام ، وجعل القومية هى الموحد الأول للعرب والأمة العربية ، بل ان مفهوم الأمة في القرآن الكريم يختلف عمسا يفهمه هؤلاء الصحفيون المهاجرون ، لأنه يجعل من كل المسلمين أمة واحدة : الا أن هذه امتكم أمة واحدة ، وأنا ربكم فاعبدون الالله والمسلمون على اختلاف جنسياتهم يتفاضلون بالتقوى وحدها ولا شيء غيرها : ((أن أكرمكم عند الله أتقاكم ) (٢) وفي الحديث الشريف :

<sup>(</sup>١) الانبياء : ۲۲ .

<sup>(</sup>٢) المجرات : ١٣ .

ان العروبة عون للاسلام ودعم له واعزاز للمسلمين ، حين تكون قوية ، ومرتكزة على مبادىء الدين ، وخادمة لهذه المبادىء ، أما العروبة التى تعتمد على نهج حزبى أو قبلى أو حركى أو طائفى، فهى مرفوضة اسلاميا ، ولا يعترف بها المسلمون ، لأنها عبء على الاسلام وتعجيز المسلمين ، والواقع الاسود الراهن خير برهان وخير دليل ...

ولكن يبدو أن الصحافة المهاجرة لن ترضى أبدا عن الاسلام والمسلمين الابعد أن يتحول المسلمون عن اسلامهم ويموت الاسلام اللهد!

( وان ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ماتهم ١٠)(١) فهل من الممكن أن يتحقق هذا الحلم الشرير لخسسدام الصليبية المعاصرين ؟



<sup>(</sup>١) البقرة : ١٢٠ .

## حملة الكراهية

ان التصور «اللاديني» الذي يحكم عقل الصحافة المهاجرة يوقعها في كثير من الأخطاء ازاء الدعوة الاسلامية ومسارها ، وهذا التصور «اللاديني» يعتمد بالدرجسسة الأولى على الرواسب التي تخلفت في وجدان كتاب الصحافة المهاجرة نتيجة التعامل المباشر أو غير المباشر من الثقافة الفربية . واذا عرفنا أن هذه الثقافة تجعل للدين رجاله وللدنيا رجالها ٤ أدركنا سر تسسسمية الصحافة المهاجرة لعلماء الدين المسلمين أو الدعاة المسلمين بيد « رجال الدين. » ٠٠ وللحق نقول ٤ ان هذه التسمية ليست قاصرة على الصحافة المهاجرة وحدها ٤ بل تمتد الى صحافة عربية كثيرة تصدر في عديد من البلاد العربية ، ولكل متابعة الصحافة المهاجرة للثقافة الفربية والنقل عنها بوساطة الترجمة أو القراءة أو ألتأثر عن طريق العيش في الغرب جعل هذه الصحافة تتبنى مفاهيم الغرب غيما يتعلق بجوهر الدين وحمّائمه ، وتدور هذه المفاهيم بصفة عامة حول ابعاد الدين \_ ظاهريا \_ عن كافة القضايا الحياتية التي يعايشها الرجل الفربي ولم تنتبه الصحافة المهاجرة - أو غيرها في العالم المربي - الى هذا التاكتيك الغربي في الفصل الظاهري بين الدين والدنيا ، وما زالت تليح على أن يكون الدين بعيدا بعدا حتيقيا عن قضايا المسلمين ومشكلاتهم ومعايشتهم للواقع مسايرة للتاكتيك الغربى الخبيث! .

ونيما يبدو غان البعض من كتاب الصحافة المهاجرة يحاول أن يعطى الآخرين ــ وهم أهل الغرب بصورة خاصة ــ انطباعا بأن المسلم ليس متعصبا وليس معاديا لأحد وأنه رجل متحضر (!) وأن

مسألة الدين لديه لا تخرج عن حدود المسجد ولا تتعداها ، وأنه يتعامل مع حقائق الواقع تعاملا مجردا لا يمت بملة الى تمسوره الدينى أو فكره الاسلامى !! .

وهذه على كل حال نظرة قاصرة لعل مرجعها الى الشعور بالخجل من الدين وكل ما يمت اليه بصلة فى الفكر والتصسور والشعور بالخجل من الدين له جذور تضرب فى اعماق الفترة التى تلت هزيمة المسلمين فى فلسطين عام ١٩٤٨ وظهور الدعوة الى القوميات الشعوبية فى العالم الاسلامي بصورة هستيرية جعلت الحديث عن الدين وتصوراته أمراً ثانويا ، فضلا عن المهارسات الشيطانية بالزراية والمحاصرة والملاحقة والترويع ضد علماء الدين والفكر الاسلامي .

ومع الحملة الشرسة ضد علماء الاسلام صلى الفكر اللاديني » أكثر الأفكار ضجيجا وجلبة ، واعتقد البعض أن تحقيق الآمال الشعبية والقومية قد أصبح قريبا ولكن الواقع المرير كان يؤكد في مطلع كل صباح أن الأمور تسوء وتزداد سوءا ، وعرف الناس من المصائب أضعاف ما عرفوا سلفا ، وفجعتهم الحروب في أكثر من بلد عربي ومسلم كما لم يفجعوا من قبل ، وتحطم الاقتصاد وتعقدت الحياة في أكثر من دولة مسلمة !! .

وفى زحمة الأحداث كان اصرار البعض واضحا على ازاحة الدين ازاحة كاملة من معترك الواقع ، وحصره فى آيات تتلى عند النتاح الاذاعة والتلفزة وحسب ، وزرع هذا البعض من خسلال سلوكيات اعلامية معينة شعورا بالخجل من الاسلام لدى الجيل الذى يعيش المأساة الراهنة وصار كل من يهتف باسم الله يوضع فى خانة « الرجعية » و « الردة الحضارية » ، ولن نستطرد فى الحديث عن هذا الجانب لأنه يخرج بنا عن موضوعنا ونكتفى بالاشارة اليه لندرك اصرار الصحافة المهاجرة على متابعة السير

فى نفس الطريق المعادى للدعوة الاسلامية والذى تم تعبيده بعد هزيمة ١٩٤٨ م .

لقد أصبحت الدعوة الى تطبيق الشريعة الاسلامية فى البلدان الاسلامية لدى الصحافة المهاجرة أمرا مرادفا للتعصب والتزمت والانغلاق ، وأصبح أيضا قرينة على عدم التحضر والتفتح ، اذ أنها تحرص فيما تزعم على عدم أيذاء مشاعر الأقليات غير المسلمة بذكر الاسلام (!) كما أنها ترى أن تطبيق الشريعة الاسلامية يعنى العنف والدموية حيث يقطع يد السارق ويقتل القاتل ويجلد الزانى ، وهذه فى نظرها عقوبات غير متحضرة ! .

ومن ثم رأيناها تهلل لأن مؤتمر القمة الاسلامى الثالث الذى عقد في مكة والطائف ... في رأيها بلم يدع الدول الاسلامية المشتركة فيه الى تطبيق الشريعة الاسلامية (٠٠٠) واكتفى بالدعسوة الى التضامن لمواجهة الأعداء الخارجين (٠٠٠) .

وكما تقول صحيفة مهاجرة « فلابد للمؤتمر الاسلامي ان ينمى وحدته بالمواجهة مع «الآخرين» والمطلوب هو الوعى الكامل بضرورة ان يكون الآخرون خارج اطار التجمع الحضاري الذي يمثله المؤتمر فلا يجوز أن نستسمل فندير وجوهنا للداخل ، وعلى سبيل المثال ولتوضيح هذه النقطة نقول انه ليس من صالح المؤتمر ولا من اهدافه أن يصدر قراراً بتطبيق الشريعة الاسلامية في الدول الأعضاء فهذه القضية تنقل المواجهة من الخارج الى الداخل ويجب أن تترك لكل بلد يحدد موقفه منها حسب ظروفه ورغبات شعبه ، وليست من مهام المؤتمر الذي قبل منذ لحظة تكوينه انضمام دول علمانية ودول يحكمها مسيحيون وأخرى يحكمها ماركسيون وكان على وشك قبول الهند المجوسية (كذا! ، . ) لولا تهديدات باكستان بالمقاطعة!

فالمطلوب \_ كما تقول الصحيفة المهاجرة \_ موأجهتهم وليس

بالضرورة محاربتهم ، وهم القوى التى تقع خارج اطار العلامالاسلامى للتأكيد بأنه تجمع سياسى بالدرجة الأولى ، انتهاء حضارى . اتحاد شعوب مضطهدة تريد التحرر والتقدم واستعادة حضارتها الأفروآسيوية (!) التى تميزت دائما بالتعدد والتمايز والتعايش بين الأجناس والألوان والأديان والحضارة الاسلامية! .

ثم واصلت الصحافة المهاجرة في تعليقاتها حول المؤتمر تصفيقها لأن رئيسا مسيحيا وبطريركا حضرا مؤتمر القمة ولأن رئيسين عربيين كانا يصران على استخدام تعبير « الأمة العربية » في البيان الختامي للمؤتمر بدلا من تعبير « الأمة الاسلامية » .

ويبدو أن حملة الكراهية للاسلام في الصحافة المهاجرة قد جعلتها تتمادى في الغلو بمعاداة الدعوة الاسلامية الى حد أن عبرت عن فرحتها بعدم تعرض مؤتمر القمة في مكة والطائف الى الشريعة، ونسيت أن المؤتمر كانت أمامه قضايا سياسية محددة تقتضى الاتفاق على طريقة معينة لمعالجتها وأن المؤتمر أم يعقد أصلا لمناقشة قضايا تطبيق الشريعة ، أذ أن هذه القضايا قد تم حسمها اسلاميا في عدد من الدول الاسلامية من بينها البلد الذي انعقد فيه المؤتمر ، كما أن الكثير من المؤتمرات التخصصية والتي تعقد بانتظام وتقتصر على العلماء والخبراء المسلمين من جميع أنحاء العالم لا تكف عن الدعوة الى تطبيق الشريعة في كل البلاد الاسلامية .

ثم من قال أن المواجهة مع الخارج تنفصل عن المواجهة في الداخل أننا كأمة مسلمة ينبغى أن نملك القدرة على التوحد الداخلى وأن نملك في الداخل القدرة على المقاومة والاستبسال وهمسا من خصائص أي مواجهة ، ولكن الصحف ألمهاجرة تنسى أن المزيمة من الداخل وسببها الرئيسي عدم تطبيق الشريعة الاسلامية ، لا تتيح لأي كان أن يحقق أدنى نجاح في أدنى مواجهة مع الخارج ، وعلى هذا فان الصحف المهاجرة ترتكب حماقات فكرية بتصورها أن انضواء

دول غير اسلامية تحت لواء المؤتمر كان السبب في عدم المواجهة من الداخل وهي المواجهة التي لم تطرح اصلا ، ولم يتحدث أحد أو يقرر في المؤتمر أن لكل بلد حرية تحديد موقفه حسب ظروفه ورغبات شعبه في مسألة تطبيق الشريعة الاسلامية . أن أحدا أيا كان لا يملك ذلك لأن تطبيق الشريعة أمر قد حسم على المسستوى الشسعبي ولا يمكن لأحسد أن يقسول بأن اسستفتاء شسعبيا يستطيع أن يصوت ضد الشريعة الاسلامية ، وحتى الشسعوب الاسلامية التي تعانى اضطهادا من حكامها غير المسلمين لا تقبل بغير الشريعة فكرا ومنهجا وعقيدة وسلوكا .

ان هناك نزعة الى تقرير ما يسمى بالفصل بين الدين والسياسة ، وهذه النزعة غريبة عن طبيعة التصور الاسلامى ، ولا أخلن أن المؤتمر ألاسلامى الذى جاءت دوله لتعقد اجتماعها تحت راية الاسلام قد حاولت الفصل بين الدين والسياسة لأن قضايانا وان أخذت في طابعها صورة التعامل السياسي فهي قضايا اسلامية ، فالقدس اسلامية ، وفلسطين اسلامية ، وبلاد الأفغان اسلامية ، والاقليات المضطهدة في بلاد الوثنية المعاصرة اسلامية ، ومشكلات الاقتصاد وغيرها اسلامية وعولجت من منظور اسلامي .

وعلى كل فان المرء لا يستفرب بعد هذه المحاولات أن يرى تلك الحماقة الجديدة التى تجعل الحضارة الاسلامية محصورة في التجمع الحضارى المسمى بالحضارة (الأفروآسيوية)...

ان الاسلام لم يأت لآسيا وحدها أو أفريقية وحدها ، ولكنه جاء للانسانية كلها في كل مكان على ظهر المعمورة ، وقد ذكر القرآن الكريم في أكثر من موضع أن نبى الاسلام صلى الله عليه وسلم قد بعث للناس أجمعين : ((وم) أرساناك الا كافلة للناس بشيرا ونديرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ))(۱) ، وندن كمسلمين لا نعرف الا

<sup>(</sup>۱) سسيا : ۲۸ .

حضارة واحدة اسمها الحضارة « الاسلامية » التى تتجاوز حدود آسيا وأغريقية لتضم تحت لوائها كل مسلم يؤمن بالله ويعمل على نصرة دينه في شتى مجالات الحياة دون تمييز عنصرى أو جغرافي . . انها حضارة الانسانية جمعاء في أرقى صورها وأصفاها . .

لقد كان مؤتمر القمة الاسلامى فى مكة والطائف دليلا على رحابة الأفق الاسلامى وسهاحته التى تستطيع بما تمتلكه من خصائص احتواء المخالفين فى العقيدة والسير بهم فى اتجاه خير ومثمر ، خاصة بعد أن تبنى الآخرون كل اتجاه تدميرى وشرير واجرامى ، والذين يتصورون أن حضور رؤساء غير مسلمين أو معادين للدين ولأمة الاسلام هو انتصار لاتجاهات غير اسلامية ، واهمون تماما ، فقد كانت نتيجة المؤتمر ومن خلال بيانه الختامى أن الجميع قد وقعوا على قرارات اللامة الاسلامية وحدها وليس لاحد غيرها ، .

ومهما يكن من شيء ، فان حملة الكراهية ضد الشريعة التي تقودها الصحافة المهاجرة ، ممزوجة بحماقات فكرية ، تدل على القصور وعدم الاتزان لهي حملة مصيرها الفشل الذريع ، باذن الله ، امام الصحوة الاسلامية الجديدة التي واكبت مطلع القرن الخامس عشر الهجرى ، وهبت معها شعوب اسلامية عديدة تبحث عن هويتها الاسلامية ومستقبلها الجميل ...



## في مواجهة الدعوة

للانصاف ، فان بعض الصحف المهاجرة ، يضطر تحت ظروف معينة الى تخصيص مقالات انشائية تتحدث عن الاسلام ، وغالبا ما تكون هذه المقالات بعيدة عن معالجة قضايا الدعوة الاسلامية وابعادها المعاصرة ، ومن ثم ، يمكن القول انها غير ذات تأثير دعائى، وانها لا تنتمى بصورة ايجابية الى عالم الدعوة الفعال والديناميكى .

ويكون الأمر بعيدا عن الواقعية والمنطقية اذا طالبنا الصحافة المهاجرة أن تسهم بأقلامها في مجال الدعوة الاسلامية . فهناك اكثر من سبب يبعد بالصحافة المهاجرة عن واقع الدعوة الاسلامية ، فضلا عن الواقع الاسلامي . . ومن هذه ألاسباب البحث عن الربح بأية صورة وبأية وسيلة لانها صحافة تجارية بالدرجة الأولى ، وكل مقارنة بينها وبين الصحافة المهاجرة في مطلع القرن الرابع عشر الهجري « كالعروة الوثقي »(۱) بثلا ، مقارنة غير سليمة ، لأن هذه هاجرت من أجل فكرة معينة ، عبرت عنها بكل وضوح وكل جراة . وحين حوصرت أغلقت أبوابها بعد أن سجلت موقفا تاريخيا اسلاميا لا يمكن محوه من ذاكرة التاريخ الاسلامي الحديث .

<sup>(</sup>۱) العروة الوثقى ، أصدرها جمال الدين الأفغائى وتلميذه محمد عبده وصدرت في باريس ولندن ، وكانت تمالج قضية الاحتلال الاجنبي لمصر وتدعو الى اليقظة وبناء الامة الاسلامية .

ثم ان الأطقم والكوادر التى تقود الصحافة المهاجرة حاليا بعيدة على الأقل عن الفكرة الاسلامية بعناصرها المتعددة ، فهناك صحفيون نصارى يملكون بعض هذه الصحف ويوجهون سياستها ومسارها بما يخدم عقائدهم ، وهناك صحفيون يساريون معادون بالضرورة للاسلام والمسلمين ، وهناك صحفيون يسيرون على النهج العلمانى الليبرالى الذى يرى الدين مسألة ثانوية تتعلق بصاحبها نقط ، وهناك نوعيات أخرى لا يعنيها الدين من قريب أو بعيد . .

ثم ـ وهو من الخطورة بمكان ـ هذا النوع من الصحفيين الذين يعملون وفقا لرغبات بعض الأنظمة والحكومات التى تحارب في بلدها وخارجه ، وهذا النوع هو الذى يتولى التسهير بالدعا المسلمين ، وتصوير الدعوة الاسلامية بصورة منافية للانسانيسة وللحقيقة الصافية .

وتقف الصحافة المهاجرة في معظمها وقفة معسادية للدعوة الاسلامية ، إما بالهجوم السافر أو التشكيك المقنع في أصسول الدعوة وقيمتها والعلاقات بين المسلمين ، فقد وقفت هذه الصحافة موقفا هجوميا معاديا للصحوة آلاسلامية التي انتشرت وشاعت في أرجاء الوطن الاسلامي ، ووقفت على طول الخسط مع الصحافة الصليبية والشيوعية ، وهذه الأخيرة لا يمكن أن تتعاطف مع الاسلام والمسلمين تحت أي ظرف من الظروف بل انها معادية دائما . . . وأذا عرفنا أن الصحافة المهاجرة وقفت مع أعداء الصحوة الاسلامية فأن المرء لا يستغرب بحال من الأحول أن تصبح القضية الاسلامية على صفحاتها نوعا من الكاريكاتير الفكرى الذي تضحك به القراء في انحاء العالم العربي .

لقد صوروا الدعاة المسلمين بأنهم عملاء لاسرائيل (!) وأن تحركاتهم من أجل الدعوة الاسلامية هي تحركات سياسية يقصدون من ورائها الوصول الى سدة الحكم .

ويتحقق منوراء هذا التصوير هدفان:

الأول: تشويه الصورة الاسلامية في ذهن القاريء الذي لم يطالع شيئا عن الاسلام حيث يظنه دينا دمويا يعتمد على العنف والوحشية (!) .

والثانى : الايقاع بين الحكومات وبين الدعاة ، متوفر صدر الحكام ضد كل صدوة اسلامية ناضجة ليتم وادها في المهد بتوة السلاح .

ويمكن أن نورد هنا أمثلة كثيرة للموقف الهجومى السافر الذى تتخذه الصحافة المهاجرة من الدعوة الاسلامية ، ولكننا لضيق المجال ننتقل الى معالجة تشكيكها المستمر في اصول الفكر الاسلمى وقيمته والعلاقات بين المسلمين .

وترى الصحافة المهاجرة أن ظاهرة « التدين » التى شاعت بين الشباب الاسلامي ، وخاصة طلاب الجامعات ، انما هى نوع من التزمت أو التعصب الذى يعتب فترات الهزيمة والانتصار ، خاصة تلك التى مرت بالعالم الاسلامى فى العقدين الأخيرين ،

وتعتد الصحافة المهاجرة أن هذه الظاهرة نوع من الردة الحضارية تعاكس مسار النهضة الحديثة التي شهدها عالمناللات الاسلامي في القرن الميلادي العشرين !! .

وتغتنم الصحافة المهاجرة الفرصة المناسبة كلما لاحت ، لتصور ما تقوم به بعض الطوائف غير الاسلامية بأنه نتيجة لتعصب الجماعات الاسلامية (!) في حين تكشف الوقائع عن حقائق أصبيح الكثيرون يعرفونها ، وأهمها أثارة القلاقل والانفصالات بوساطة الطوائف غير المسلمة في داخل الأوطان الاسلامية لتعجيزها واشتغالها عن السير قدما في نطاق اليقظة الاسلامية الجديدة والعودة الى أصول الدين ، وتطبيق الشريعة الاسلامية ، أما التعصب الذي يتحدثون

عنه ، فهو محض خيال ، لأن المسلم الذى لا يتعصب لدينه ويدافع عنه ، شخص مشكوك في دينه واسلامه ، ثم أن الاسلام يرفض التعصب ضد الآخرين بمعنى الهجوم عليهم أو مناوأتهم في معتقداتهم والتاريخ يشهد أن المسلمين كانوا وما زالوا في غاية التسامح مع غيرهم . ولكن هذا الغير ، كان ضدهم منذ القدم بالقول الصريح والعمل المباشر ..

ومن المؤسف الا تتورع بعض الصحف المهاجرة مشلا عن الوقوف صراحة مع « البابا شنودة » ــ زعيم الاقباط في مصر ــ وتصويره بصورة الشهيد الحي المضطهد ، في حين تذكر الأحداث والوقائع أنه من أشد المتعصبين والمعادين للاسلام والمسلمين في العصر الحديث ، وأنه يستغل ضعف ألدولة ليحقق أغراضا دولية وطائنية تخرج به من دائرة « الراهب المتعبد » الى دائرة المسلمي .

ولعل الأخبار التى تحدثت عن مشاركة الأقباط فى الحسرب اللبنانية بجانب المارون ضد المسلمين فى لبنان ، تكفى وحدها لتدينه ادانة صريحة وقاطعة ، رغم ما يزعمه باستمرار عن المحبة والتسامح والاخاء!

وتتعبد الصحافة المهاجرة الكذب في نقل الأخبار والموضوعات والتحقيقات الخاصة بالدعاة المسلمين وتقوم بفبركة ألافكار الاسلامية مع أفكار أخرى غريبة عن الاسلام والدعاة المسلمين ، بل انها تجنب أحيانا الى النقل على طريقة « فويل للمصلين » منا يثبت الشكوت والريب في نفوس الناس بعامة تجاه الفكر الاسلامي والقسائمين عليه ، ولعل أقرب ألأمثلة على ذلك ما قامت به احدى الصحف المهاجرة في نقل موضوع عن ( وادى الراحة ) في سيناء كتبه داعية السلامي معروف ، لقد شوهته الصحيفة ، والقت عليه من ظسلال

الشك والريبة ما يجعل أى عاتل يرفض كلام الداعية شككلا وموضوعا بينما الحقيقة تخالف ذلك تماما .

ان الغريب حقا أن تنصب الصحافة المهاجرة نفسها أحيانا للدفاع عن الاسلام ، ولكن كيف ؟ انها تنصب معادين للاسلام كي يتحدثوا عنه من وجهة نظرهم ، والاسلام من وجهة نظرهم يعنى كل شيء الا الاسلام! وهذه ليست أحجية أو لغزا ، فالمعسادون للاسلام مثلا يتحدثون عن الاحتشام ويهاجمون الحجاب ، ويدعون الايمان ويعتبرونه مسألة شخصية ، ويوافقون على أحاديث بعض الدعاة في الاذاعة والتلفزة بينما يعلنون سخطهم على أداء الآذان في مكبرات الصوت ، ويؤيدون الأفكار الهابطة ، بينما يهاجمسون المسلسلات الدينية ، وهكذا ، .

ان الصحافة ألمهاجرة تصر في كلامها عن « علمساء الدين » أن تشبههم بالأكليروس والكهنة والقساوسة ، وتطلق عليهم « رجال الدين » بينما الاسلام يرغض هذه التسمية رفضا تالما . .

ولكن هل انتهت قصة الصحافة المهاجرة مع الدعوة الاسلامية؟ فيها اعتقد الاجابة تقول: لا !

# التبشير

منذ بدات الصحوة الاسلامية تتخذ مسارا غعالا وبارزا في الحداث العالم ، والصليبية الدولية لا تهذا ولا تغتر في البحث والدرس والتحليل والاحصاء ، آملة أن تحتوى هذه الصحوة وتوجهها للمسار الذي يفرغها من مضمونها الانساني الظافر ، ويحولها الى نوع من الضجيج الذي يقرع الاسماع ولا يهز القلوب أو يدوى في الهواء ولا يزلزل الوثنية المعاصرة ...

وقد بدأت ملامح رد الفعل الصليبي وأضحة وسريعة بعد ولاية بابا الفاتيكان الحالي « يوحنا بولس الثاني » حيث تحرك حلى غير عادة البابوات ببطريقة ملفتة للنظر على امتسداد العالم كله وقام بجولات واسعة شملت غرب العالم الى شرقه ، وبدءا من الميركا اللاتينية حتى الشرق الاقصى بما فيه الصسين الشيوعية الله .

وصحب هذه التحركات ضجيج اعلامي لم يسبق له مثيان يغطى كل صغيرة وكبيرة في رحلة « يوحنا بولس الثاني » وينوه بها يفعله هذا البابا مع الجماهير وما يقوله من كلمات وما يطلقه من نداءات . . بطريقة دفعت بعض المراقبين الاسلاميين الى القيول أن الهدف من هذه الرحلات البابوية يتلخص في شيئين ، الأول:

طهس كل أثر للصحوة الاسلامية اعلاميا .. والثانى: هو التبشير بالصليبية بطريقة مقنعة وجماهيرية (١) .

ومن المؤكد أن الفاتيكان بامكاناته المادية والاعلامية الرهيبة حيث يسهم \_ كما تشير بعض التقارير \_ في العديد من الشركات والمؤسسات العالمية الكبرى في مختلف المجالات والتخصصات ، قادر على تهيئة المناخ والأسلوب الفعال لاستخدام الصحف ووسسائل الاعلام العالمية \_ ومن بينها الصحف المهاجرة التي يسهم الصليبيون العرب في تحريرها \_ للتبشير بالنصرانية على أوسع نطاق وبطريقة فير مباشرة . . .

ان الوسيلة المثلى لزعزعة العقائد فى وجدان الناس ، كما يراها الاعلام الصليبى ، هى الالحاح المستمر والمتزايد على غزو الافئدة والقلوب بالقيم والسلوكيات والافكار الصليبية من خلال القصة والتمثيلية والمقالة والمسرحية والخبر والتحقيق الصحفى والصورة والتعليق والعنوان ، وقد نجحت هذه الوسيلة التبشيرية نجاحا لا يمكن انكاره غيما بين المسلمين أنفسهم ، وقد أسسمهم فى ذلك الصحافة العربية عامة والصحافة المهاجرة خاصة ، أذ أنهما جميعا يعتمدون على النقل المباشر عن الصحافة الاجنبية بالترجمة أو التأخيص دون أدنى تعليق يعتمد على التصور الاسلامى ،

ان الصحافة المهاجرة بحكم المكاناتها الضخمة في النقل عن الصحافة الأجنبية ووجودها داخل العالم الصليبي واعتمادها في معظم كوادرها على العناصر الصليبية قد خدمت التبشير النصراني بطريقة لا تخنى على المراقب اليقظ وألمتابع الواعى .

<sup>(</sup>۱) استخدمنا هنا مصطلح (( ألتبشي ) رغم أنه لا يدل على المضمون الصحيح للغزو الصليبي لعقائدنا وأفكارنا وتصوراتنا ولكن شيوعه واقترانه في الذهن الاسلامي بعملية الغزو وهذه جعلنا نؤثره على مصطلح (( التنصير )) .

ولعل القارىء يذكر ما تقوم به صحافة العرب المهاجرة فى مناسبة أعياد الميلاد ، انها تهيىء لتلك المناسبة مهرجانا من التحقيقات والصور والأخبار ، تقدمه من خلال وجبة صحفية بارعة للقارىء المسلم الذاى يتشوق الى ما تقدمه الصحافة المهاجرة مغايرا للصحافة المحلية التى تأتمر بأوامر الحكومات ولا تجيد سوى المدح والقدح ولا تقدم جديدا ومثيرا يحظى باهتمام القارىء المسلم .

وتستغل الصحافة المهاجرة فرصة اعياد الميلاد لتتحدث عن الفاتيكان والبابا والكنيسة الشرقية وراعيها المتعصب ، وتتعمد بعض الصحف المهاجرة خاصة تلك التى يتودها نصارى متعصبون نشر خطب البابا وتصريحاته التى يوجهها عادة الى العالم في هذه المناسبة . . .

ولعل أخبث ما تقوم به الصحف المهاجرة هذا الحديث عن المسيح سر عليه السلام سر من وجهة النظر العليبية الخطأ والذى تقول كذبا سر بأن المسيح قسد صلب وقتسل .

لقد استغلت احدى الصحف ... مثلا ... نشر خبر كاذب ومخترع اطلقته الدوائر الصليبية عن اكتشاف رداء تقول أنه للمسيح عليه السلام ، فأسهبت في الحديث عن هذه الحكاية الكاذبة والمخترعة واليكم ما قالته الصحيفة في مقدمة الموضوع ، وهي تنبيء عن الاتجاه الخطير للتبشير داخل ديارنا ، وبأيدى بعض المحسوبين على العرب والعروبة ...

### تتـــول الصحيفة:

« يوم الجمعة يتطلع ملايين المسيحيين في العالم قاطبة صوب ( الجلجلة ) في القدس ، ولقد أكتسبت ( الجلجلة ) اهتمالها خاصا على اشر اكتشاف رداء قال العلماء والبحاثون انه حسب اشسعة اكس والاختبارات التي اجريت عليه ــ هو الكنن الذي لف به جسد

السيد المسيح بعد انزاله عن الصليب ، ولقد اثارت هذه الحادثه التاريخية المجيدة حفيظة العديد من رجال الدين والعلماء ، ، ولم يشذ سوى العالم ( باكن ماكروين ) عن غريق كبير ، ولقد بنى السؤال المحير مطروحا ، هل الصورة الموجودة هى حقيقة صورة المسيح ؟ انه سؤال أجاب عنه العلم ، . كما أجاب عنه الايمان ، ومع هذا كله ، غان البحث والأدلة ما تزال جارية ، . » .

ومن الواضح أن هذه المقدمة تتكلم عن الزعم الصليبي بقتل المسيح بعد صلبه كأنه حقيقة مؤكدة ، وتزرع في وجدان القارىء المسلم هذا الزعم الذي يتعارض مع النص القرآني الصريح:

( وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ، وأن الذين اختلفوا فيه الله الله منه مالهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا . بل رفعه الله الله ، وكان الله عزيزا حكيما )(١) .

وقد كانت حادثة محاولة اغتيال البابا الحالى « يوحنا بولس الثانى » على يد شاب تركى اسمه « محمد على أغا » مناسبة جيدة للاعلام الصليبى ليفرغ احقاده على الاسلام والمسلمين ، وقد شاركت الصحافة المهاجرة في هذه الحملة الحاقدة بطريقة غير مباشرة ، وبداية غان الاسلام لا يقر مبدأ الاغتيال ويرغض فكرة المغدر ويشجب العدوان على الآمنين ، وحتى في ميدان القتال ، فان للعابد والراهب والشيخ العجوز والطغل الصغير والمراة التى لا تقاتل حق الأمن والمسالمة (١) ، ،

<sup>(1)</sup> النساء : Yot -- Aot .

<sup>(</sup>٢) تناقلت وكالات الانباء مؤخرا أن الاتحاد السوفييتي ضائع في محساولة اغتيال البابا بسبب أحداث بولندة مما ينفي التهمة النسوبة للنسلام والمسلمين ( انظر مثلا ـ المصور القاهرية بتاريخ ١٩٨٢/١٠/٧ م ) .

ولكن الفكر الصليبى المعاصر يأبى الا أن يفرغ احقادة فى كل مناسبة ، ويستغلها للتبشير بطريقة أو بأخسرى ، واقرعوا معى ما قاله كاتب صليبى فى صحيفة مهاجرة حول هذه الحادثة المؤسفة .

« أنى أتضرع اليكم جاثيا على ركبتى أن تنبذوا العنف وتسلكوا سبيل المحبة والسلام » بهذه الكلمات الصريحة والمتواضعة خاطب البابا يوحنا بولس الثانى الجماهير الايرلندية الغفيرة التى جاءت تهندى بارشاداته لدى زيارته دبلن عام ١٩٧٩ م ، لقد كانت هذه الكلمات مخيبة لآمال الكثيرين الذين كانوا يأملون أن يتخذ البسابا موقفا أكثر تشددا من الحكومة البريطانية التى تصر على ابتساء جنودها في ايرلندا الشمالية ، هذه الخيبة كانت مدوية بالنسبة الى البعض خصوصا أنها جاءت بعد طول انتظار لكن البابا آثر أن يضع المتشددين أمام أحد خيارين ، اما الدخول في الحلقة المفرغة للعنف ، أو التفتيش عن حل سلمى يسمح لهم بالتعايش مع اخوانهم في البشرية والدين ، وكان من الطبيعي أن يؤكد هو على الحل الثاني ،

ولكن هذا التسامح (!!) لم يمنعه من توجيه لوم الى الرئيس الملبينى ماركوس أمام حشود المؤمنين التى أمت مانيلا من كانسة أنحاء الفلبين من أجل الاستماع الى موقفه تجاه الظلم ، لقد حذر البابا الرئيس الفلبينى من مغبة الاستمرار في سياسة القمع والتنكر لحقوق الانسان » 1 ،

واضح لكل ذى عينين هذا التلفيق الذى يلبس الحق بالباطل فالبابا يجثو على ركبتيه من أجل الكاثوليك والبروتستانت ، ويدعو للعمل السلمى فيما بينهم ويلوم علنا (ماركوس) الذى يحكم الفلبين حكما يعتمد على القمع والتنكر لحقوق الانسان (الصليبي طبعا)!

والسؤال الذي يطرح نفسه ببساطة متناهية : اين البابا من قضايا وحقوق الانسان المسلم في الفلبين ؟ لقد دعا ألبابا المسلمين

الى القاء السلاح(۱) والدخول في طاعة الطاغية الذي يقول الكاتب الصليبي انه يعتمد في حكمه على الظلم والقمع والتنكر لحقوق الانسان، البسابا من حقسوق الانسسان المسلم في فلسلطين حيث تهسدم البيوت ويطرد السلكان ويوضسع الألوف في اعماق السجون وتستمر عمليات التعذيب الوحشية ضد مسلمي فلسطين بأحدث ما وصلت اليه التكنولوجيا المعاصرة!

اين البابا من حقوق الانسان المسلم في لبنان الذي تغير عليه الطائرات والقوات اليهودية صباح مساء(!), ، دون أن يتلفظ (قداسة البابا الذي يجثو على ركبتيه في ايرلندا) بكلمة واحدة تدعو الى عدم قتل المسلمين الأبرياء ؟

أين البابا من قتل واعدام المسلمين في الهند وبورما وكمبوديا واريتريا وغيرها من بلاد العالم ؟

ان الذي يهم الكاتب الصليبي والصحافة المهاجِرة هو اظهار البابا بالرجل الانسان الذي يسعى الى خدمة البشرية (١١) من خلال الجثو على ركبتيه وتأتى الجهاهير للاستماع الى هدايته وارشاده ، وكأن الكاتب يدعو الناس الى الدخول في الصليبية كافة ١٠١ .

لقد رفع ماركوس الأحكام العرفية عن الصليبين في الفسلبين استجابة للبابا ولم يرفعها عن المسلمين في الجنوب ، بل استمر في قتلهم واحراقهم وابادة قراهم وبيوتهم ، ، فهل هذه هي انسانية البابا والفاتيكان ؟ أم انها الدعوة الى التبشير باستخدام الكذب والتلفيق وغزو الوجدان المسلم المقهور ؟؟ .

<sup>(</sup>۱( كشفنا هذا الكلام قبل أن يجرى ما جرى فى لبنان منذ يونية ١٩٨٢ واحتلال اسرائيل بمساعدة ( الكتائب ) اللبنانية معظم لبنان المسلم وذبح المسلمين فى صبرا وشاتيلا ( ٣٥٠٠ قتيل ) !!

ان الصحافة المهاجرة تقوم بدور خطير في توصيل الفكر الصليبي الى الوجدان المسلم ، وهو دور يغض البعض الطرف عنه ، لأن هذه الصحافة تعتمد على التودد الى هذا البعض واشباع غروره بالحديث عنه والاشادة به ، وبجانب ذلك تضمن أن تقوم بدورها في هدوء وسكينة !! .

ترى الى متى يظل غض الطرف ، وديننا يهاجم فى عقر داره، والمسلمون يتعرضون لغزو بشبع وتبشير مقنع ؟ .

الله وحسده أعسلم.

### العلبانيه

تتخذ الصحافة المهاجرة موقفا واضحا ازاء الاختيار بين منهج الاسلام ومنهج العلمانية ، فهى تنحاز انحيازا شبه كامل الى المنهج العلماني ( اللاديني ) بكل ما يعنيه من رفض للتصور الاسلامي، واعتماد الفكر القومي بديلا عن الفكر الاسلامي ، وتصوير الابتعاث الاسلامي على الساس أنه ردة حضارية وتفكير رجعى وحركة فاشسية .

والذى يدقق في طبيعة التركيب الفكرى للكوادر الصحفية التى تقود وتحرك الصحافة المهاجرة سوف يجد انحيازها للعلمانية الراطبيعيا ، اذ أن هذه الكوادر في معظمها اما نصرانية الانتماء ، أو علمانية التفكير بحكم العوامل التى تحكمت في النشأة والتربيسة والتعليم ، ونظرة واحدة الى بعض هذه الصحف والمجلات سوف تجعل القارىء يرى الاتجاه العلماني ( اللاديني ) أمرا طبيعيا ، اذا طالع اسماء هيئة التحرير مثلا ففي مجلة اسبوعية تصدر عن باريس تتكون هيئة التحرير من رئيس التحرير والدير المسئول ، وسكرتير التحرير » والمخرج ، والادارة » ومدير الاعلانات ، كلهم نصارى متعصبون ضد الاسلام والمسلمين ويمائئون المارون في لبنان، والأتباط في مصر ! واذا طالع القارىء اسماء كتاب الموضوعات والحدرين فيجوف بيجد أن عددا واحدا يضم واحدا وعشرين موضوعا وإحدا وعشرين كاتبا ، من بينهم ثلاثة عشر كاتبا نصرانيا ، أما

لأنها من نوعية ما اصطلح على تسميته « بالأسماء المشتركة » ، أي التي يتسمى بها المسلمون والنصاري على السواء(١) .

والدعوة الى العلمانية فى الصحافة المهاجرة مخططة تخطيطا جيدا ، بحيث تمثل الحاحا مستمرا على طمس روح الدين الاسلامى لدى القراء كمرحلة من مراحل الصراع العنيف الذى تخوضسه الصليبية ضد الاسلام ، وتهيىء لتقبل التصورات المعادية للاسلام ويمهد الطريق أمام ما اصطلح على تسميته « بالفرد الفكرى » .

وهذا السلوك العلماني في الصحافة المهاجرة ليس وليد اليوم ه وليس وليد الهجرة الصحفية الى باريس أو لندن أو غيرهما ، بل بدأ على أرض لبنان قبل الحرب ، يوم كانت الصحافة اللبنانية «مسرح منوعات » تقدم عليه ومن فوقه كل الوان الفكر المعادي للاسلام والمسلمين بوساطة الأقلام المهجورة لحساب جهاسات متعددة . .

بيد أن أهم ما يعطى للصحافة المهاجرة التأثير الأقوى اليوم ، خاصة في تنمية الاتجاه العلماني هو ايحاؤها المستمر بأن الهجرة كانت نتيجة للاضطهاد والكبت في لبنان ، وانها تحتضن الفلير الليبرالي ، والذي لا يضيق بالرأى الآخر ، حيث أصبحت الدول العربية لا تسمح بأى حوار فكرى من أى نوع (أ) ولذلك فهي الوحيدة المهيأة لقيادة العقل العربي نحو الآفاق الجديدة والتقدمية والمستقبلية والديمقراطية ثم أنها للعربي نحو الآفاق الجديدة والتخلف الفكرى والنزعة الأمان للعتل العربي ضد الردة الحضارية والتخلف الفكرى والنزعة الفائسية ( النه ) .

<sup>(</sup>۱) للاتصاف فان هناك بعض المنتسبين للاسلام بمثلون خطرا كبيرا على النفكر الاسلامى بما يعملون من جدور المتمرد والاستهتار غير المبررين . وهناك أصارى بلتزمون باحترام انفسهم واحترام الآخرين وان كانوا قلة على كل حال .

ولأن هذه الصحافة تهاك الكوادر «الديناميكية» التى تستطيع اللعب بالمادة الصحفية وتقديمها في اطار جذاب ومشوق ومثير ، فان القراء العرب في العالم العربي مهيئون بالطبع لتقبل ما تقول به واعتناقه ، وترسيبه في العقل الباطن أيضا ، وهذا من أخطر الأخطار على عقلنا العربي الاسلامي .

واذا كانت بعض الظروف تفرض على الصحافة المهاجرة احيانا ان تتخذ موقفا مهادنا فانها في بعض اللحظات تنسى نفسسها ، وتفصح عن مكنونها ، واعتقادا منها أنها تستغفل القارىء العربى المسلم ، وتقدم له مادة موضوعية عليه أن يقبل بها ، ويأخذها أمرا مسلما به دون مناقشة .

ومن الأمثلة على ذلك ما طالعتنا به صحيفة يومية عربيسة تصدر في لندن يوم ١٩٨١/١/١٨ عن الانقلاب العسكرى في تركيا ، الذي جاء بالعسكر الى الحكم ، وقدم زعيم الحزب الاسلامي التركي « حزب السلامة » الى المحاكمة العسكرية . فقد تحدثت الصحيفة عن تركيا الأتاتوركية ، التي ترفض كل ما هو غير أتاتوركي « ولذلك ايدت الانقلاب الذي حظى برضاها » وتحدثت الصحيفة عما يسميه رئيس وزرائها بالخطر الأسود الموازى للخطر الأحمر ، ثم تمزج الصواب بالخطأ لتضحك على عقول القراء ، فتقول عن تركيا : «هي الدولة ذات الشعب المسلم الذي لا يحتاج الى شهادة احد ، والدولة ذات النظام العلهائي المتفتح على العسالم ، والدولة التي تعيش هذا العام كله على انه عام المائة سنة على ولادة الجنرال مصطفى كمال اتاتورك » .

ونحن لا ندرى على وجه التحديد كيف يتفق أو يتوافق الشعب المسلم مع النظام العلمائى في دولة مسلمة ؟ ان النظام العلمائى يقوم على تصور مادى وفلسفى وسياسى يرفضه الاسلام أصلا ، فكيف يجوز أن تحكم العلمائية مزاج شعب مسلم ؟

لقد قام مصطفى كمال اتاتورك الذى ينسب اليه ما يسسمى بالأتاتوركية بتحويل تركيا المسلمة عاصمة الخلافة الاسلامية في مطالع القرن العشرين الى دولة علمانية لا ترتبط بالاسلام ولا بالخلافة ، والغى كل المظاهر التى تدل على اسلامية الشعب التركى ، وفرض على شعبها المسلم أن يتجه نحو أوربة في سلوكياته وتقلله وعاداته ، وأمر الأتراك بالكتابة بوساطة الحروف اللاتينية ، والغى الاذان واعاد « مسجد » آيا صوفيا الى كنيسة ومتحف ، وارتبط ارتباطا سياسيا وعسكريا واقتصاديا ، وفكريا بأوربة الغربية ، والاسلامى على معظم الروابط التى تربط تركيا بالعسالم العربى والاسلامى . .

لقد عاش الشعب المسلم في تركيا أسوا فترات حياته تحت ظلال العلمانية ، ورغم هذا فقد كانت أشواقه مشدودة الى الاسلام والمسلمين في شتى أنحاء العالم ، وفوجئت الدنيا بعد نصف قسرن من السيطرة العلمانية على تركيا ، باليقظة الاسلامية تبدو قسوية وطموحة ومتنامية ، وذهل العالم لهذا الوجود الاسلامي الذي يحقق نفسه في مدن وقرى تركيا ، ويعبر عن نفسه من خلال « حسزب المسلامة » التركي ويدعو بكل قوة الى الالتحام بالشعب الاسلامي وتبنى قضية فلسطين ، ويقف من الحكومة مواقف مؤثرة وفعسالة لتعديل اتجاهها نحو القضابا الاسلامية .

ان الصحيفة اليومية المهاجرة في لندن سمعيدة للغاية بتسمية رئيس تركيا العسكرى لليقظة الاسلامية « بالخطر الأسود » الذي يوازى في نظره ونظرها « الخطر الأحمر » وهو الشيوعية ، فأى انفصام في الرؤية واى خلل في التصور ، وأى افتراء في التعبير ؟

اننا ان نناقش ما جرى فى تركيا بعد عودة الوجود الاسلامى هناك الى الساحة فهذا من شأن الأتراك أنفسهم ، ولكننا نستغرب تلك الحفاوة التى تبديها صحيفة عربية مهاجرة باقامة نظام علمانى

يجرد شعبا مسلما من ذاته وهويته ، وهل معنى ذلك أن على الدول التى تطبق النظم الاسلامية وتحكم وفقا للتصور الاسلامي أن تتخلى عن هذا التصور وتلك النظم لتكون منفتحة على العالم في ظللا النظام العلماني ! وتحظى برضا الصحافة المهاجرة ؟

ان الصحافة المهاجرة في انحيازها شبه الكامل للعامانية ، انها تمثل مرحلة من مراحل الصراع بين الاسلام والتوى المعادية ، وهذه المراحل الخطرة في حياتنا كأمة اسلامية ، تتعرض كل يرم لغسارات فكرية وعسكرية واقتصادية ، وبالتأكيد فان الصحافة المهاجرة بما تملكه من قدرة وديناميكية تعد في طليعة الغارات الفكرية التي تغير على ادمغتنا وعقولنا كل صباح ، وهو ما يوجب علينا أن نتسلح بالأسلحة المضادة ، حتى لا نقتل مجانا ، وحتى لا نموت هدرا!



# الفوضى الأخلاقية

يمكن القول أن الصحافة المهاجرة تسهم بطريقة فلعسالة في نشر الأباحية ، وتهيئة الذهن العربى المسلم لتقبسل الفوضى الجنسية ، ومعها الانحلال الخلقى ، فأمر طبيعى لا غرابة فيه ولا شذوذ ، وتتخذ لذلك أساليب وصورا متعددة تدور في معظمها حول من تسميهم بالفنسانين والفنانات ويسميهم المجتمع المصرى بمصطلح آخر هو « العوالم » ، وسواء كان المنتمى الى هؤلاء مطربة أو مطربا أو ممثلا أو ممثلة أو راقصة ، فان المسحافة المهاجرة تضعه في صورة « البطل » الذي ينبغى على فان المسحافة المهاجرة تضعه في صورة « البطل » الذي ينبغى على الجميع خاصة الشباب تقليده في عاداته وسلوكياته ، مهما كانت هذه السلوكيات وتلك العادات شاذة ومنحرفة وخارجة عن اطار القيم الدينية والأخلاق الاسلامية .

ان تصویر من تسمیه بالفنان أو الفنانة في صسورة « البطولة » یعنی بالنسبة للمجتمع اشیاء كثیرة ، أولها سحب ( البطولة ) الحقیقیة ممن یبنون المجتمع المسلم بالعلم والجهسد والجدیة ، وثانیهما : ابتذال مصطلح « البطولة » وتفریعه من مضمونه العظیم والرائع الذی یعنی أول ما یعنی تحقیق المجسد والعزة للوطن المسلم في میادین الجهاد والحضارة ، وثالثهما : اضفاء صفة «البطولة» علی أعمال تافهة تصل في كثیر من الأحیان الی مستوی السقوط والتعهر والرذیلة ، ورابعها : تحقیر كل جهد عملی وبناء یقوم به أبناء المجتمع لصالح الوطن الاسلامی ، اذ

يصبح الرقص والغناء والمتمثيل هي القيم العليا ألتي ينبغي السعى وراءها ومن أجلها لأنها في نظر الصـــاحافة المهــاجرة تعنى « البطولة » ...

واذا كان المصريون قد أطلقوا مصطلح « العسوالم » على هذه الطائفة التى رفعتها الصحافة المهاجرة وغير المهاجرة الى قهة « البطولة » ، فانهم بذلك حكموا عليهم الحكم الصحيح ، اذ وضعوهم في المكان الملائم الذي يستحقونه وهو أحط الدرجات الاجتماعية ، وما زال الذهن الشعبي يربط بين هذه الطائفة وبين « الوضاعة » و « الرذيلة » ، أن هذا المصطلح عبر عن مقت شعبي وضريح ومستمر لجماعة أو أفراد خسافوا سسنن المجتمع الاسلامي وأخلاقياته وسلوكياته .

ولم يكن من المستغرب بحال ، أن تتبنى الصحافة المهاجرة في السبعينات وحتى أيامنا منهج المدارس الصحفية التى ظهرت في بعض البلاد العربية للترويج للانحلال والاباحية ، وتركز على طائفة « العوالم » كوسيلة من وسائل الترويج والتوزيع خاصة لدى الشباب المراهق الذي يبحث عن الصورة المثيرة ، والتحقيق المبتذل ، ليرضى شهوات واحتياجات تتأجج في داخله ، ثم اهتهام هذه الصحافة بنشر الفضائح التي يكون اطرافها عادة من الطبقة الثرية المترفة ، والتركيز على جوانب تافهة من تلك الفضائح التي بحيث يبدو الخطأ الأخلاقي مبررا وطبيعيا وأمرا واقعا مالوفا لا مغز منه ولا غضاضة فيه ، ولابد من الاعتراف به وتقبله وتطبيع القيم معه . . .

ويمكن القول بايجاز أن الصحافة المهاجرة ركزت على طائفة « العوالم » في العالم العربي ، والعالم الغربي ، وتخصصت بعض الصحف في التركيز على الغرب والنقل عن صحفه . .

وفي العالم العربي ( المسلم ) حاولت الصحافة المهاجرة ،

أن تبرز بصورة ملفتة للنظر مواقف « العوالم » من المجتمع ، بالاضافة الى أخبارها وأمورها الشخصية ، بحيث ظهرت هذه الطائفة على الصفحات المهاجرة في لندن وباريس وكأنها ترسم لمجتمعنا مستقبله ، وتحرك واقعه ، وتحكم على ماضيه . .

ومن خلال نظرة موضوعية ابلحية نجد عرضا سيئا ورديئا لأفكار بعض المطربات والراقصات والمثلات ، يمتد من الواقع الاجتماعي حتى الواقع السياسي ولنأخذ بعض الأمثلة على ذلك . .

مطربة تمتلك ملهى ليليا فى شمارع الهرم بالجيزة ، تتحدث عن ملهاها ، وكأنها قائد فاتح يصنع أمجاد أمة (!) فتتكلم عن الملاهى الراقية (!) وتذكر أن مدينة القاهرة \_ فى رأيها \_ تحتاج الى عشرين ملهى ليليا على الأقل ، ثم تدعو ( الأسر الراقية ) ألى قضاء السهرات فى تلك الملاهى ، وهى سهرات \_ كما تقول \_ تبدأ من أول الليل وحتى مطلع الفجر !

أتدرون بم وصفت الصحيفة المهاجرة تلك المطربة لا لقسد وصفتها بأنها « أم البطل » ا( . . . ) التى تغنى للبطل ، وتصاب بالمرض لانفعالها في اثناء الغناء بسبب فقد ابنها في حرب رمضان!

وهكذا تصبح المطربة صاحبة الملهى الليلى على صفحات مهاجرة « بطلة » وأما « للبطل » حتى لو دعت الى اللهو الحرام، والسهر حتى الفجر!

راقصة بطن ، تفرد لها احدى الصحف المهاجرة صفحتين كاملتين من حجمها الكبير جدا لتتحدث عن الرقص وأجيساله ومدارسه ، وتصف الصحيفة راقصة البطن بأنها احدى (أميرات) هذا الفن (!!) واسمعوا ما تقول الراقصة عن الرقص:

« عظمة الرقص الشرقى أنه جزء مهم من تراث مصسر والعرب (!!) أبو الهول هو أبو الهول ، فهل فكر أحد أن يجعله يرتدى بنطلونا بحجة التطوير ؟ في تقديرى أن الرقص الشرقي ينبغى أن يظل كما هو ، تماما كأبي الهول ، والا بدا غريبا عن اصوله » . وتعلن الراقص الذكورة عن مطالبها ورغباتها لتدعيم هذا الفن . . وانشاء معهد للرقص الشرقى ، يضع الحدود والضوابط الأخلاقية والفنية اللازمة له ( ! ! ! ؟ ) أرأيتم الى أى حد بلغ الاستخفاف بعقول وقلوب المسلمين في الوطن العربي المسلم ؟ . . .

مطربة تتحدث عنها المصحافة المهاجرة ، فتصف ملامح جسدها وتكوينه بطريقة مثيرة ، وتتكلم عن عصبيتها وانفعالها حين تزيد معدل تناولها « للويسكى » وتسميها بعدد ذلك « حبوت مصسر » اله

ممثلة سقطت في بحر الانحراف بتمثيل فيلم جنسي فاضح عرض في حي من أحياء لندن ، وعندما تسرب الخبر الى الصحف المحلية ، وهاجم البعض سلوكها الذي يزرى بها وبوطنها ، وجدت فرصتها في الصحافة المهاجرة لتبرىء نفسها ، وتصنع من ذاتها بطلة طاهرة عنيفة ، ثم تروج اكاذيب عن مواجهة مع أعضاء المجلس النيابي في بلدها ، متحدية اياهم أن يثبتوا ذلك !! في حين أن المسألة ببساطة شديدة وبلا صعوبة في التفكير تتلخص في أن احدا لا يستطيع أن يثبت ذلك فعلا ، لأنه لا يقدر أن يحمل شريطا فاضحا ويدخل به الى الوطن !! وهكذا يتم الضحك على ذقون الناس بالكذب والفبركة الصحفية ..

ومن الجدير بالذكر أن الحديث عن الأجور السخية التى تدنيع لاعداد هذه الموضوعات المنسوبة الى « العوالم » لم يعد خانيا ، فان بعضهن قد خصصن مرتبات مستديمة لأولئك الصحفيين الذين يقومون بنشر أخبارهن ومتابعتهن وطعن الأسة الاسلامية في كرامتها وعقيدتها ووجدانها ..

اما ما تنقله الصحف المهاجرة عن الصحصف الغربية ، واختيار المثلين والمثلات في أوربة واميركا غلا يقل سوءا وانحطاطا عما يجرى بالنسبة للنظراء العرب ...

نهناك صفحات اسبوعية ويومية مخصصة لنشر الصور المثيرة والتعليقات الأكثر اثارة بما توحيه من اشارات جنسية صارخة ، ولا غرابة أن يقرأ المرء موضوعا عن ممثلة أو ممثل أجنبى ، ينقل نبيه كاتبه المغامرات والقصص التي تفوح منها رائحة الانحلال والتسبيب الأخلاقي ، من خلال طبق صحفي شهى يضحك على عقول القراء وأنئدتهم ، ويبث في أذهانهم معالم المغوضي الجنسية السائدة في الغرب ، والتي وصلت الى حسد الشذوذ ، ويهيىء بعد ذلك لتفريغ الوجدان المسلم من قيمسه الانسانية ، ومثله العليا ، وغطرته السوية . .

ان ألانسان المسلم ليس بحاجة الى معرفة اخبار كريستينا أوناسيس وأميرة موناكو وثريا خاشقجى ومذكرات صوفيا لورين وبريجيت باردو والخنافس ومصرع جون لينون ومغامرات اليهودي عمر الشريف ، فهذه أمور تخرج بالضرورة عن المهمة الأساسية لصحافة تنذر نفسها للدفاع عن حرية وكرامة الانسان العربى كها تزعم ،

ثم أن المردود العملى والتطبيقى للترويج للاباحية والفوضى الجنسية هو غقدان العالم العربى للقراء الشباب المسلمين الذين يطالعون ويتشربون السم الزعاف على صفحاتها ٥٠٠ اذ مساذا يمكن أن نستفيد من شاب تغير وجدانه وغقد عزيمته وتقلقلت روحه ؟ ٠٠٠

ان هذه النظرية الصحفية الفوضوية الى من يصنعون الفنون التمثيلية والغنائية والاستعراضية للله خاصة في جانبهم الاباحى اللاأخلاقي للله تجعلنا ندرك الى أي مدى تصبح خطورة مثل هذه

الصداغة على شبابنا وغتياتنا الذين يتأثرون بلا ريب بها يقرعون ويطالعون ٠٠ ويكونون في مراهمتهم أكثر تقبلا لما يسميه علماء النفس بالاعجاب بالبطل ٠٠ ويا سوء ما تقدم الصحف المهاجرة من أبطال ٠٠٠

قد تقلل الرقابة فى بعض الأحيان ، بما تقوم به من طمس للصور أو قصها أو نحو ذلك ، من التأثير الضار لهذه الصحافة ، ولكن الشيء المؤكد أن الرقابة لا تستطيع أن تقف وراء كل كلمة مسمومة وعبارة قاتلة وفقرة مميتة ...

بيد اننا نعتقد في كل الأحوال أن الدور الذي تلعبه الصحافة المهاجرة بالترويج للاباحية والفوضى الأخلاقية ، انما هو دور مرسوم في عملية « القصف الجبسي » التي تقوم بها جهاسات معادية للاسلام والمسلمين ، وعلى رأس هذاه الجهات ، تحالف الصليبية والصهيونية والماركسية وعباد البقر ..

ويبقى علينا في كل الأحوال ألا نستسلم لهذا القصف الشرس، وأن نسكته الى الأبد، بكل الوسائل الفعالة والمكنة .

\* \* \*

## قضايا الكلمة

لعل اخطر الوسائل التى استخدمتها توى الوثنية المعاصرة لتدمير الوجدان الاسلامى هى وسيلة « الكلمية » ، وخطورة المدنع « الكلمة » المنشورة والمسموعة لا تقل بحال عن خطورة المدنع والصاروخ واللتنبلة والجراثيم الكيماوية ، فاذا كانت هذه العناصر تقتل من المخارج ويستطيع الانسان تفاديها بالمخندقة أو الوسائل المضادة ، فان الكلمة لا يمكن تفاديها بسمهولة ، انها تصل الى المرء في مخدعه ومكتبه وشمارعه ومقهاه ومنتداه وفي كل مكان يحل به في مخدعه ومكتبه وشمارعه ومقهاه ومنتداه وفي كل مكان يحل به ما يقع في الخطر ، ويصبحواحدا من الضياحيا الذين يصرعهم ما يقع في الخطر ، ويصبحواحدا من الضياعيا الذين يصرعهم « غزو الكلمة » ويسيطر عليهم من « داخلهم » ويدمر وجدانهم وتصوراتهم ،

وكانت الكلمة منذ بدأ الصراع بين الوثنية والاسلام ذات دور نعال لدى الطرفين حتى يومنا هذا ، ولأن الجانب الاسلامي في ايامنا يعد الجانب الضعيف أو المستضعف ـ رغـــم امكاناته المذهلة! ـ مانه يمثل أرضا خصبة للغزاة بالكلمة على اختلاف وثنيتهم وتعددها وتلونها ، ، بدءا من وثنية عبساد الصليب حتى وثنية عباد البقر المنه الم

ومما لا ريب فيه أن القرن الرابع عشر الهجري قد شهد حربا « بالكلمة » بين الوثنية الحديثة وبين « الاسلام » و و و و و مجالات هذا الصراع في اللغة والشعر والنثر والبلاغة والنقسد

والمعتيدة والأخلاق والنظريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

لقد شن التغريبيون وخدام الماركسية والتلمودية والعلمانية حربا شعواء ضد الأصول التي قامت عليها الحضارة الاسلامية، وكانت حربا في معظمها مخططة بدقة وذكاء ، وكان يقودها أعداء حقيةيون للاسلام ، عاشوا على أرضه وعرفوا أهله ، وفطنوا الى مواطن قوته وضعفه ، ولعل القراء يذكرون « اللورد كروم » والقس « زويمر » والسير « ويليام ويلكوكس » و « ونستون تشرشل » و « الجنرال اللنبي » ومديري الجامعات والمعاهد الأميركية في العالم العربي وغيرهم ، .

ومن المؤكد أن الصحافة المهاجرة تقوم بنفس الدور بدرجات متفاوتة ، والذى يطالع صفحات الفكر والأدب والثقافة في هده الصحافة سيتأكد فورا ومباشرة أن المخطط واحد ، وأن الأسلوب مختلف ، وأذا أردنا أن نوضح تفاصيل هذه الحقيقة للقارىء فأن له أن يتبين التاكتيك أو الأسلوب الحركي الذي تتعامل به الصحافة المهاجرة مع الفكر والثقافة ، ثم طبيعة الفكر والثقافة والأدب الذي يقدم على صفحاتها ، .

وبايجاز يمكن القول أن الأسلوب الحركى الذي تتبنساه الصحافة المهاجرة ينبىء عن أشياء في غاية الخطورة ، ومن هذه الأسسياء:

أولا: أن المشرفين على صفحات الفكر والثقافة اما مسيحيون مارونيون متعصبون ، أو علمانيون يجهلون طبيعة التصور الاسلامى وحقائقه ، . ان هؤلاء العلمانيين مشدودون بطريقة أو بأخرى الى تصور المتعصبين من المارون ، ، وهذا يعنى على كل حال محاربة التصور الاسلامى بشراسة ، والالحاح على التصورات

الوثنية ، وتجاهل كل ما يكتب عن الاسلام بأسلوب جسساد وديناميكي ٠٠٠

ثانيا: تستقطب هذه الصفحات بعض الكتاب من ذوى الميول المختلفة ، وهى معارضة للاسلام بالضرورة ، لتمدها بالقصية والقصيدة والمتالة النقيدية والتحقيق الأدبى والخواطر الذاتية والتأملات الوجدانية ، ولا يستطيع المرء أن يقول أن هؤلاء الناس يمكن أن يخدموا الاسلام أو العروبة التى يكثرون من الحديث عنها في هذه الأيام .

ثالثا: أن التاكتيك الذي تتبعه الصحافة المهاجرة في تقديم مادتها الفكرية والأدبية ، يعتمد على العنصر الدعائى ، والضجيج الاعلامى حول قضايا وموضوعات تخدم أهداف الجهات المولة أو الناشرة ، وهي جهات غير طيبة بحال من الأحوال . . بل ان القضايا المطروحة عن هذه الجهات تؤكد أنها تسعى الى احلال بديل آخر لل فكرى ووجدائى لل يحل محل الاسلام ، ويطرده عن الذهن والقلف والسلوك في بلاد العرب والعروبة والاسلام ا

رابعا: تتمكن هذه الصحافة أحيانا من الايقساع ببعض الكتاب المحايدين ، أي أولئك الذين لا يضمرون للاسلام شرا ويتعاملون معه بصورة أو بأخرى ، فتستكتب بعضهم ، وتكسب من وراء ذلك نوعا من الرواج الذي يعطيها نوعا من اللمعان والبريق ، يتوافق مع منهجها في الضجيج الاعلامي ، وهؤلاء الكتاب غالبا ما ينصرفون عنها بحكم ارتباطاتهم الأخرى أو كرههم للدعاية والشهرة ...

خامسا : تبدو معظم التحقيقات الأدبية ، وقد دارت حول شخصيات تتسم بالذكاء الشديد ، في الترويج للفكر المادي العلماني من خلال الحديث عن الأدب ، وهذه الشخصيات تبدو وكأنها تملك القول الفصل في قضايانا الفكرية والأدبية ، فيتصور القارىء أن

ما يقال على لسانها هو الحق بعينه ، والصواب بذاته ، و وهن هنا يكون الثأثير والتأثر .

سادسا: كثيرا مايفاجاً المرء بتحقيق أدبى أو موضوع نقدى عن شخص معين (رجلا كان أو امرأة) لم يسمع به أحد من قبل ، الا أن الظلال والأضواء التى ترسمه على الصفحات المهاجرة تجعل من صورته شيئا مبهرا وجذابا ، بينما هذا الشخص لا يملك من خصائص الفكر والأدب أى خصيصة ، وتسأل نفسك : لماذا اذن عملية التلميع هذه ؟ فترد على ذهنك فورا صورة الراقصة أو الممثلة أو المطربة التى تخصص مرتبا شهريا لبعض الصحفيين ، فيكتبون عنها ، وحتى اذا للم يجدوا مادة للكتابة عنهسا ، فانهم يتكلمون عن فساتينها أو حرارة تليفونها المقطوعة !

سبابعا : من المعروف أن كل صحيفة تخصص جزءا من مادتها الأدبية للحديث عن الكتب الجديدة التى تصدر فى العالم العربى واللغرب ، ومن المفروض أن يكون هذا الجزءعلى الأقل محايدا فيعرض لكل ما يصدر اخباريا ، يذكر الكتاب وموضوعه وناشره، ليسمل للقارىء أو المتلقى فرصة الحصول على هــــــذا الكتاب ومطالعته ، ولكن ما يجرى فى الصحافة المهاجرة أنها تسير على مبدأ ترك ما لا يتوافق وهواها ، ونشر الأخبار عن الكتب والمطبوعات التى تسير فى الخط المشايع لها ، واذا عرفنا أن معظم ما تنشر عنه الصفحات المهاجرة يعادى الاسلام ، ويعبر عن الفكر الوثنى الماصر ، ادركنا تماما مدى الكراهية التى تحرك هذه الصحافة ضعامة .

وقد يقول قائل : ان دور النشر في بيروت مشلل ، والتي تعتمد الفكر الوثني في أغلبها أكثر حركية وديناميكية من دور النشر الاسلامية ، التي تسير على نهج استاتيكي صامت .. وهلذه ليست حجة للصحافة المهاجرة بحال ، فالمعروف أن مكتبات وأماكن بيع الصحف في بلاد العرب أصبحت تضم الى الصحف اليومية

المجلات الدورية كل ما يصدر عن دور النشر اسلامية وغير اسلامية، ثم أن الذين يشرفون على هذه الصفحات الأدبية في المهجر يملكون عبد انتماءاتهم على هذه ألقة على الرصد والتعامل مع كل وردية تطبع في أنحاء العالم العربي خاصة بالفكر الاسلامي أو الادب المعبر عن الاسلام!

وهكذا تصبح الصحافة المهاجرة مدينة في تصرفاتها تجاه فكرنا الأصيل وأدبنا الراقى ...

انها تعمل بوحى التصور الوثنى الذى يحرك المشرفين عليها، وتقدم الكتاب المنحرفين فكريا وأدبيا وعقائديا لهدم قيم الآمة وتشويه وجدانها ، وتسمعى من خلال الضجيج الاعلامى الى محو الوجود الاسلامى من الوجدان المسلم وتستخدم سلوكا لااخلاقيا للتمويه على القارىء المسلم باستكتاب بعض اصحاب النوايا الطيبة ممن لا يدركون أهدافها وطبيعة تخطيطها المنحرف ، وتضحك على الناس بالترويج لكلام المستشرة من المعادين للاسلام . .

وتمسارس أسلوبا ارتزاقيا قبيحا للدعاية لبعض المجهولين والعاطلين عن أى موهبة ...

وتتنكر اكل ما يكتب عن الاسلام بأقلام أبنائه وأدبائه بصورة فجة ومرزولة . .

ثم تصيح بأعلى صوتها أنها منبر للحرية في بلاد الغربة ، وأنها مؤطن الكتاب الأحرار ، وأنها تعبير حتيقى عن الفكر الذى تنشده الأمة ، بعد ستوط « بيروت » أو غرناطة الشرق والتى استولى عليها المارون وغير المارون!

ان التاكتيك الذى تتبعه الصحافة المهاجرة فى تقديم الفكر والأدب والثقافة للأمة الاسلامية العربية «تاكتيك» تبيح ، ويعبر عن أبشع أساليب التعصب والارتزاق وخدمة الوثنية المعاصرة بكل اخلاص ، . ترى هل تكون المادة أقل سوءا من الاطار ؟ هسدا ما سوف نراه بعد ذلك باذن الله .

#### ( ثانيـــا )

اذا اراد باحث أن يدرس المادة الفكرية والادبية والثقافية المتى تقدمها الصحافة المهاجرة ، فانه يرى بوضوح أن طبيعة المادة المنشورة على صفحاتها تخدم بقوة التخطيط الذى تطمح الى تنفيذه وتحقيقه . . ثم يرى الباحث أيضا أن هناك تلاؤما وتناغما بين المادة و « التاكتيك » الذى تتبعه هذه الصحافة والذى سبقت الاشارة اليه . . والعلاقة بين المادة والتاكتيك ذات ثمار مرة بالتاكيد . .

ولا يمكن للمرء أن يغفل أن من أهداف القوى الوثنية تدمير كل ما يمكن للاسلام في نفوس أبنائه ويشدهم الله . ولعل اللغة العربية كانت الحصن الذي تعرض وما زال يتعرض لالوان من الغارات التي يشنها ألوثنيون في العسالم اللعربي وخسارجه . واذا سألنا عن العلاقة بين الهجوم على اللغة وتدمير الوجسود الاسلامي ، رأيناها علاقة وثيقة ، حيث العربية لفسسة القرآن الكريم ، ومصدر الاعجاز في الرسالة ألاسلامية ، وهذم هذه اللغة كسب كبير للقوى الوثنية في كل الأحوال ، وليتذكر القاريء أن الذين قادوا الهجوم على اللغة العربية في عالم العرب والعروبة كانوا من هؤلاء الوثنيين المتعصبين بدءا من السير "ويليام ويلكوكس" ومرورا بسلامة موسى ويوسف الخال وسعيد عقل حتى لويس عوض وشبيعته الله المناهة موسى ويوسف الخال وسعيد عقل حتى لويس

ولأن معظم المشرفين على الصحافة المهاجرة من هذه الشيعة ، فقد رأينا الهجوم على اللغة يتخذ منهجين ، المنهج الأول يتمثل في

(م ٧ ــ الصحافة المهاجرة)!

اللغة التى تتعامل بها الصحافة المهاجرة ، والثانى فىتناول القضايا المتعلقة باللغة العربية ..

وباانسبة المنهج الأول ، من الصحامة المهاجرة ابتدعت اساليب وتعبيرات ضعيفة وركيكة روجتها بالالحاح عليها ، مما جعل الآخرين في بعض البلاد العربية يقلدونها ، وهذه الأساليب وتلك التعبيرات تعتمد على كسر القواعد والصيغ والاشتقاقات ، وابتكار اساليب ذاتية تدل على الخواء والضعف والاستهتار باللغة وتواعدها وبلاغتها . . صحيح أنه ظهرت في بعض العواصل العربية مدارس صحفية تدعو الى عدم استخدام المفعل المنى المجهول ، واختصار الجملة ، والتركيز على الجملة الاسمية لتفادى الأخطاء النحوية لدى الكتاب خاصة المبتدئين ، ولكن هذه المدارس رغم كل شيء لم تجرؤ على نسف البلاغة والصيغ والاسليب الصحافة المهاجرة ، ولعل باحثا ناقداً يتفرغ المحت السليب الصحافة المهاجرة ، فيضرج بحصيلة تعبر عن المحت السليب الصحافة ودورها في « قلقلة » الاحسساس اللغوى واقع هذه الصحافة ودورها في « قلقلة » الاحسساس اللغوى الصحيح لدى المواطن العربي المسلم .

وبالنسبة المنهج الثانى ، فان الموضوعات التى اعتمدتها الصحافة المهاجرة المحديث عن اللغة وقضاياها ، كانت تعنى بالدرجة الأولى بالولئك الموثنيين المهاجمين المغة والداعين الى العالميات الاقليمية ، والاسهاب في شرح وجهات نظرهم باعتبارهم دعاة حداثة وتطوير ، ، وأذا عرفنا أن المهاجرين يرون في دعلة العالميات زعماء وروادا ومجددين ، أدركنا على الفور تلك الحفاؤة البالغة على صفحاتم ، وذلك الاهتمام الذي لا يحظى به الباحثون النجادون في ميدان اللغة وقضاياها ،

وليس غريبا أن يطالع المرء من حين وآخر أزجـــالا أو منظومات باللهجات ألعامية على الصفحات المهاجرة ... بل أن

صحيفة نساتية صدرت مؤخرا ، ابتدعت لأول مرة زاوية تكتب بالعامية التى لا يفهمها غير اصحابها ...

ان الحديث عن اللغة يطول ، خاصة اذا عرفنا اهميتها كموصل للأفكار والآراء ووسيلة للتعبير والبيان ، ولكن طبيعة الموضوع تفرض الايجاز مناقشة قضايا اخرى ترتبط باللغة على كل حال ، وهي الأجناس ألادبية التي تطالع القسارىء على الصفحات المهاجرة .

ولعل أهم الأجناس الأدبية التى تحتفى بها الصحافة المهاجرة هو المقالة التأملية أو الوجدائية أو الذاتية ، وعادة ما تنشر فى الصفحة الأخيرة من الدورية وينطلق فيها الكاتب للحديث عن آرائه وتجاربه وأحلامه .

ولا شك أن هذاه المقالات تمثل محطا هاما تلتقى فيه كافة الأفكار والتصورات والرؤى ، وللأسف فان معظمها يصب فى بوتقة غير اسلامية ، . انها تحمل مضامين وثنية بكل معنى ، . والسر فى ذلك أن معظم الكتاب لهذه المقالات مشبعون بالروح المارونيسة المتعصبة ، ومن الطبيعى أن يكون كلامهم عن التصورات النصرانية والبيئة الداخلية التى يعيشون فيها ، وحتى أولئك الذين لا ينتمون الى هذه البيئة وتلك التصورات ، فانهم غالبا ما يكتبون عن قضايا تافهة وغريبة عن واقعنا الاسلامى ، خاصة أذا كان أحدهم ماركسيا أو مرتزةا ويتكسب بالكتابة خدمة لن يعمل لحسابه! . .

ولا تختلف القصيصة والرواية عن المقالات التأملية او الوجدانية .. صحيح أن المرء قد يطالع في بعض الأحوال النادرة قصة فنية جيدة تحمل مضمونا طيبا ، ولكن للأسف فان معظم ما ينشر من قصص وروايات لا يرقى الى المستوى الطيب فنيا و موضوعيا ..

ان الذين ينشرون قصصهم ورواياتهم يمثلون تيارات غير اسلامية واغلبيتهم الساحقة من ذوى الاتجهاهات الماركسية والعلمانية ويدورون في معظم القصص والروايات حول الجنس والصراع الطبقى والعلاقات الشاذة ، ويستخدمون في صياغتهم اساليب ركيكة لا تمت الى البيان العربي بسبب ، وان كان بعضهم يتوقح احيانا ويزعم أنه يمزج أسلوبه الروائي بالشعر! . .

والحقيقة أن هذا البعض لا ينجو من الأخطاء النحوية ، فضلا عن التقعر والغموض و « السماجة » التعبيرية ، أن صح التعبير . . .

وقضية « الشعر » على الصفحات المهاجرة تبدو امتدادا للتيار « الشعوبي » الذي ازدهر في الستينات من هذا القرن الميلادي داخل الوطن العربي ، ويذكر القاريء أن الذين قاموا على رعاية تيار « الشعر الحر » كانوا في معظمهم من غلاة المتعصبين صليبيا وماركسيا ، وقد استغلوا وجود هذا التيار لخدمة أهداف تدميرية لا علاقة لها بفن الشعر وتطور « ، وأن كان زعمهم الدائم أنهم مع الحداثة والعصرية ، والتطور ومعايشة الواقع والطموح الى بناء المستقبل .

لقد أثار تيار الشعر الحر الكثير من القضايا وما زآل ، لأن الشعر يمثل في حياة الأمة العربية الاسلامية موقعا حضليا أساسيا ، لا يمكن اغفاله أو اهماله أو المرور عليه دون وقفة احتثماد واهتمام ، . ومن هنا ، كان استمرار الصحف المهاجرة في تبنى قضية الشعر من وجهة نظر المتعصبين الغلاة يثير اكثر من سؤال ، فما زال الشاعر «أدونيس» الذي كان مسلما وتنصر يطالع القراء من حين لآخر بآرائه العدمية والتدميية ، والتعصبية والشعوبية من خلال مقولات الحداثة المعاصرة ، رما زال الكثيرون غيره من الغلاة ، يتناولون قضية الشعر العربي منظار بعيد عن التصور الاسلامي ، ويجدون لهدم الأصول الفنية والقيم التعبيرية

لعمود الشعر ، وما زال بعض صبياتهم في العالم العربي يردد مقولاتهم ترديد الببغاء ، انبهارا بألفاظ الحصداثة والمعاصرة والتقدمية ، بينها الواقع النقدى العلمي يتحدث عن حصركة الشعر المعاصرة بمعايير مختلفة تهاما ، تجعل من تصورات هؤلاء المتعصبين الفلاة ضجيجا أجوف ، وزعيقا فأرغا ، لا يمت الى الحركة الأدبية بصلة ، وان كان ينتمى بكل المصلات الى معسكر التآمر على الوجدان الاسلامي والوجود المسلم ، والذي يطسالع الشعر الذي نشرته وتنشره الصحف المهاجرة يتأكد أن هؤلاء القوم يبتغون شبيئا آخر غير الفن الراقي والأدب الرفيع ، لقد حفلت يعتفون شبيئا آخر غير الفن الراقي والأدب الرفيع ، لقد حفلت الصارخ والنفسيات المنحرفة ، وكم رأينا الرقباء في الوطن العربي يضطرون الى تمزيق صفحات مهاجرة أو تسويد بعضها بالحبر، لكيلا يطلع القصاريء كفرا صريحا ، والحادا واضحا ، وانحلالا تماهيا . .

ثم ما رأيكم بذلك الشاعر الذي جعل عنوان قصيدة له « أشهد أن لا المرأة الا أنت » على وزن « أشهد أن لا اله الا الله ؟ » قد يغفر له البعض هذا القياس ولكن القصيدة تحمل للأسه مضمونا لا يمكن اغتفاره في عالم عربي مسلم . .

وسأكتفى هنا بنص قصير الأحد الشعراء ـ أو هكذا اعتبرته الصحيفة المهاجرة من الشعراء ـ وللقارىء أن يحكم عليه شكلا ومضمونا ، وهو من النماذج التى يغلب نشرها في صحفنا المهاجرة، يقول في زاوية شاعر الاسبوع بمجلة « النهار العربى والدولى » الصادرة في باريس ٢/٣/١٨١ من قصيدة « جهنم » :

(عالمى فهمه ظلام ــ كل ما فى يدى زغام ــ نتلظى بشهوة ــ فيه تستنفر العظام ــ فهى ذاك الوقيد لا ــ ينتهى الدهر والضرام ــ نشتهى لذة الكرى ــ وهو ان هم لا تنام ــ تشتهى الضــم

والعناق ـ وما بعد يستهام ـ واذا تمتلىء الشفاه ـ فالنتن والقنام ـ نشتهى الصلاة ـ فلا يسلى الكلام ـ واذا التمتمات تجد ـ كل ما يشام ـ مترع ركننا هوى ـ والأمانى فى زحام ـ غير أن الهوى حرام ـ وأى المنى حرام ـ نحن أضداد ما بنا \_ كل مكنوننا خصام ١١١) ا . ه .

ولابد أن القارىء لاحظ تفاهة المضمون وركاكة الشكل وسوداوية الرؤية لدى شاعر يعتقد أن كل مكنوننا خصام )!!

وعلى هذا النهج تسير قافلة الصحافة المهاجرة في تشويه الوجدان المسلم تحت ستار المسميات التي تخترعها وتروج لها في مجال الفكر والأدب ...

والأمر ليس مقصورا على المقالة التأملية أو القصة أو الشعر، بل أن الأمر يتعدى ذلك الى الموضوعات النقدية والتحقيق الأدبية حيث تقدم لنا الغرائب والعجائب، وهو ما سنراه غيما يلى باذن الله ...



تأخذ معالجة القضايا الفكرية والأدبية مجسسالا ارحب في الصحف المهاجرة خاصة حين يطالع القسسارىء الموضوعسات والتحقيقات الأدبية والنقدية ، ، فمن خلالها يمكن للصحافة المهاجرة أن تقدم الأفكار والرؤى والتصورات التي تزيد باستفاضة واسهاب وتفصيل ، ، مع ملاحظة أنها تعتمد الالحاح المستمر لترسسيخ منهجها ومضمونها في ذهن القارىء العربي المسلم ،

ان الصحافة المهاجرة شائها شان الصحافة في بعض العواصم العربية ، تنحى جانبا عن اهتمامها كل أديب ومفكر ينتمى الى التيار الاسلامى الصحيح ، وتحتضن أولئك الذين يسيرون وفقا للمناهج التغريبية والتيارات العلمائية والالحادية ، وهذا الأسلوب عملت به بعض المدارس الصحفية في العالم العربي وخبرت نتائجه ، وأولى هذه النتائج ضرب ستار من التعتيم حول الأديب أو الكاتب المسلم فيموت كمدا دون أن يشعر به أحد ، لقد كان من ضحايا هذا الأسلوب عدد من الادباء المتازين الذين تلظوا بالاهمال والصمت مثل : على أحمد باكثير ومحمد عبد الحليم عبد الله ، وعبد الحميد جودة السحار وغيرهم ، والصحافة المهاجرة تمارس وعبد الحميد جودة السحار وغيرهم ، والصحافة المهاجرة تمارس والا بأولئك الماركسيين أو أتباع العلمائية في العالم العربي ، وهؤلاء وأولئك يلتفون في التاكتيك والأهداف مع الصحافة المهالية والكتاب علا بصورة أو بأخرى ،

على أية حال ، غان هذا الموقف من الصحافة المحلية في بعض البلاد العربية ومن الصحافة المهاجرة في عواصم أوربة يؤكد حقيقة النعداء الذي تكفه للفكر الاسلامي وتصوره ومنهجه ، وهو عداء نابع من الصراع بين الوثنية المعاصرة والاسلام ، انه صراع مستمر لن ينتهي الا بانتصار الوجود الاسلامي في وطنه ، واثبات هويته بوضوح وقوة ،

بيد أن طبيعة التناول الصحفى المهاجر لقضايا الفكر والأدب ، يعطى مؤشرا من ذلك حين يبعثون نماذج رديئة لم يسمع بها أحد ويحتفلون بأصحابها احتفالا غير عادى ، وهذه النماذج أغلبها تنتمى الى العنصر الماروني المتعصب الذى يعتمد في كتاباته على الرموز الانجيلية والتصورات الصليبية بكل صراحة ووضوح . . .

والغريب أن بعض المهاجرين يلجأ في تفسيراته لقصائد الشعر الى استخدام الربوز الصليبية بدون داع أو مبرر ، وسوف نقرا معا فقرة من مقال حول « نشيد الكركدن » للشاعر العسراقي « صادق الصائغ » والتي صدرت عن دار الفسسارابي في بيروت ( طبعة ثانية ) سيقول الفاقد :

القصيدة استراحة بين هوة الجسد وصليبية ، أنثى تغتصب كل مرة ، غير انها تبقى أبدا عذراء هل أنت ذكر الكركدن الخارج من « مهذة القحبة والزنزانة الرطبة » ؟ . . .

مسكون انت بجثة الوطن الأليفة المشتهاة والتي تهرع اليها حتى بعد الحياه:

« يا وطنى الجميل تنام فى سواحل البلح معى ــ وتختلى بشهوتى فى الكفن » .

مسكونة هى الزنزانة ايضا بالوطن والجسد معا ، نزنا يبحث عن أوردة سرية وموانى لا محار مدنون . . النح » أ . ه .

لا مبرر البتة لهذا العبث الصليبى ، وذلك الاسلوب الركيك وتلك الصور النشاز التى يعتمدها ناقد على صفحات مهاجرة ، ويجد من الترحيب والحفاوة ما لا يلقاه قلم مسلم ولن يلقاه أبدا . . والتفسير الوحيد لذلك أو لكل ذلك ، هو التعصب الأحمق الذى أسفر عن نفسه بجلاء ووضوح في زمن الضعف الذى تحياه الأمة الاسلامية رغم المكاناتها المذهلة (!!) كما سبقت الاشارة . .

ولا تخفى على القارىء تلك المحاولات التى يحتشد اصحابها لتبرير بعض السلوكيات والأخلاقيات الأدبية ، فهناك على سبيل المثال محاولة تبرير موقف (أبى نواس) من المجون والخلاعة والشعوبية ، واستبدال هذا الموقف بالايمان والعقيدة الصحيحة رغم كل ما نقل عنه ، وما قاله في الخمر والجنس والشنوذ!

بل أن البعض ينطلق مثلا من القول بأن أبا نواس كان يعيش حالة من الازدواجية نيها المجون والزهد والأخلاق والانحلال واليقين والتمرد ، ثم تأتى محاولة تفسير هذه الازدواجية بأن أبا نواس كان يطلب الخلاص من عالم الواقع والمجون ، وكان يطلب الخلاص من الحياة الدنيا بالآخرة من خلال زهده ، وأنه لا يوجد تناقض بين الزهد والمجون « نقد كان الشاعر لله على حد زعمهم لله يتوق الى عالم يحرره ويعوضه عن النقص في حياة الواقع على الرغم من اقباله الظاهر على المتع والتماس اللذة الله » .

ومثل هذه التصورات الفجة والسائجة حول الشخصيات الأدبية والفكرية في تراثنا وواقعنا تعنى أن الالحاح على تبرير السلوكيات اللاأخلاقية ، هو الهدف الأصيل للصحافة المهاجرة وأقلامها المنحرفة وتعنى أيضا أن هناك تعمدا للمغالطات وتشويه الحدائق وقلبها في أذهان الناس ..

ثمة مظهر آخر لمظاهر الانحراف لدى الصحافة المهاجرة في ميدان الأدب وهواحتضائها لبعض الفتيات أو الكاتبات اللاتى

يزعمن التحرر والريادة الأدبية في عالم المرأة ، ونحن لا ندري أهذا نوع من الانتهازية يمارسه محررو هذه الصحافة يبتغون من ورائه مكاسب من نوع معين ، أم أنه أتجاه في المخطط العام للصحافة المهاجرة من أجل الوقوف وراء القوى الوثنية المعاصرة ضد المرأة المسلمة ؟

ان الكاتبات اللائى تروج لهن الصحافة المهاجرة لم يكتبن فى معظم كتاباتهن شيئا ذا قيمة ، وكل ما نطالعه لهن ردىء يدور حول الجنس بصورة مبتذلة وقبيحة ومن خلال لغة سيئة لا ترقى الى لغة الأدب وخصائصها ، فضلا عن شطحات تتعارض مع الدين والخلق تصدر عنهن ، ومع ذلك يجدن الحفاوة والتقريظ والدعاية ! . . .

ومهما يكن من شيء ، فان قضايا الأدب والفكر على الصفحات المهاجرة تحتاج الى صفحات طويلة لمناقشتها وتناول جزئياتها، ولكننا اكتفينا بنماذج قليلة لعلها تثير لدى البعض الرغبة في بحث بعض الجوانب ، ومعرفة أبعادها والاستفادة من التاكتيك المهاجر، في انتزاع جانب المبادرة والدخول الى ميدان الفكر والأدب بتصور السلامى ناضج وفهم عقدى أصيل ، يعتمد على الموعى والثقافة ، والمعرفة بمعناها العام والشامل ..

# قضية المسرأة

تبدو قضية المراة على الصفحات المهاجرة ، على مستوى القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية التى تؤرق الأمة وتقض مضجعها .. واذا قلنا أن للمرأة قضية ، فهذا من باب التجاوز ، لأن المرأة لا قضية لها منفصلة عن قضية الرجل ، فكلاهما مواطن في هذه الأمة يتعرض لكل الوان القصف ، التبشيرى والفكرى والثقافي والجنسى ، اينسلخ من هويته الاسلامية ويركع للقصوى الوثنية المعاصرة راضخا ومستسلما وذليلا ، والذين يحاولون أن يجعلوا للمرأة قضية خاصة بها ، انما يسهمون بقصد أو بغير قصد في تلك الغارة الشرسة التى تشنها الوثنية المعاصرة ضد الاسسلم والمسلمين وقصد وقعت الصحافة المهساجرة — أغلب الظن عن والمسلمين وقد وقعت الصحافة المهساجرة — أغلب الظن عن المرأة قضية يتم الالحاح عليها مرة كل أسبوع على الأقل ، وهذا الالحاح الملحوظ يبدو مخططا تخطيطا مدروسا وداعيا لاثارة قضية مخططة ، يترتب عليها زعزعة الثوابت والأساسيات في وجدان المرأة المسلمة خاصة ، والمسلمين رجالا ونساء بوجه عام ،

ويبدو أن الصحافة المهاجرة تأخذ بأسلوب النازيين في « الاعلام » ، وفحواه أن الالحاح على الكذب والتلفيق ، يحولهما الى حقائق في وجدان الذين يتلقون المادة الاعلامية ، يصعب تغييرها . . ومن ثم ، كان اصرار الصحافة المهاجرة على تخصيص

صفحات اسبوعية للحديث عن شئون المرأة ، فضلا عما يمكن اثارته أحيانا حول المرأة من أمور قد تحتل صفحات أخرى غير منتظمة ، سواء كانت مادتها اخبارية أو تحليلية .

ويمكن القول أن القضايا التي تتوقف عندها صفحات المراة في الصحافة المهاجرة ٤ تتلخص في :

- ١ ــ الأزياء ٠٠
- ٢ \_ المساواة . .
  - ٣ ــ الحب ٠٠
  - ٤ \_\_ التحرر ٠٠

وبداية فانتناول هذه القضايا من وجهة نظر المسلحافة المهاجرة يعتمد على التصور العلمانى أو اللادينى بصورة عامة وهو منطق أقرب الى النظرة المسيحية الغربية التى تمتهن المرأة بطريقة أو بأخرى خاصة فيما يتعلق بحقوق الطلاق والميراث والملكية وغيرها .. بيد أن بعض الصحف المهاجرة قد أتاحت لعسدد من القراء نشر رسائل في زوايا « بريد القراء » تتحدث عن وجهة نظر الاسلام في موضوع المرأة وعلاقتها بالرجل والمجتمع ، ولكن في اطار محدود وموجز وسطحى ..

وبصورة عامة أيضا فان حديث الصحافة المهاجرة عن المراة يدور حول نوعية معينة من « المراة » وهي التي تنتمي الى الطبقة الثرية المترفة ، أو ما يسمى أحيانا بطبقة « المجتمع المخملي » ، وهذه الطبقة لا تمثل الا نسبة ضئيلة في المجتمع ، ولا تعبر عن واقع المراة المسلمة في العالم العربي آلتي تنطق بلغته الصحافة المهاجرة ...

ولعل انشاء أول مجلة نسائية متخصصة في المهجر الأوربي ،

يسهم بدور معقول فى تجاوز السلبيات التى وقعت فيها بقية الصحف والدوريات المهاجرة ويحقق الطموح الحقيقى ألذى تتطلع اليه المرأة المسلمة فى الوطن العربى ، وهو التعبير الصادق عن واقعها ، وربطه بواقع الرجل ككل متكامل يتجه الى غاية مشتركة وأهسداف واحدة (١) .

واذا كانت معالجة القضايا التى تطرحها الصحافة المهاجرة عن المرأة تدور حول الجوانب السطحية التى تتناسسب مع الهتمامات « المجتمع المخملى » أو الطبقة الثرية المترفة ، فان هذه المعالجة تعطى انطباعا عميقا بمدى التخريب الوجدانى الذى تتعرض له المرأة المسلمة فى الوطن العربى ، حيث تتم عملية تشويه للقيم والمثل الاسلامية الراقية فى وجدان المرأة ، مما يساعد على تمييع الشخصية المسلمة للمجتمع الاسلامى ، باعتبار المرأة عاملا فعالا ومؤثرا فى صنع هذه الشخصية سواء كانت أما أو زوجة أو معلمة أو مثقفة تؤدى دورا ما وسط بنات جنسها .

فالتركيز على مسألة « الأزياء » وما يعرضه «كريستيان ديور» و « ماركس آند سبنسر » وبقية الطاقم اليهودى في أوربة تحت ستار « الموضة » أنما يعبر تعبيرا ممتازا عن حلم « تلمودى » شرير ، باخضاع المرأة عامة ، والمسلمة خاصة للسيطرة اليهودية والفكر التلمودى ، وتصبح المرأة مع مطلع كل صباح تتشوق الى ما تعرضه الصحف من « موديلات » يخترعها شياطين اليهود ، وهنا يحدث التصادم بين المكانات المرأة وتطلعاتها على المستوى المادى حيث لا تقدر على الحصول على كل « الموديلات » الجسديدة ، فضلا عن خضوعها لمنطق « الموضة » وأو كان مخالفسا لمنطق فضلا عن خضوعها لمنطق « الموضة » وأو كان مخالفسا لمنطق

<sup>(</sup>۱) للأسف فان المجلة التي صدرت في المهجر (سيدتي) لم تحقق الطموح المنتظر ، وفي الباب الثالث سوف نقرأ فصلا تطبيقيا حولها .

الاسلام ٠٠ ومن ثم تبدأ مأساة كثير من النساء بفضل الالحاح الصحفى المهاجر على الأزياء ٠٠

ولقد أعطت الصحافة المهاجرة مجالا رحبا للحسديث عن المساواة بين المرأة والرجل ، وتركز في معظم الموضوعات على ما تعانيه المرأة في بلادنا حكما تزعم حمن ظلم وهضم وغبن ، وتلح على أن الرجل يقوم بدور « الديكتاتور » الظالم الذي يحول المرأة الى أسيرة مضطهدة تخضع لارادته وأوامره ونواهيه . وتذهب في التدليل على ذلك مذاهب شتى ، ابتداء من الحديث عن المرأة المظلومة في الزواج والعمل والحب والمناصب السياسية والاجتماعية والثقافية ، الى المرأة التي تتعرض للظلم وهي طفلة عين يرحب الآباء بالأبناء الذكور ويمتعضون أمام البنات ويفرقون بين الذكر والأنثى في المعاملة والحقوق . .

ان الصحافة المهاجرة تستنكف أن تسمى المسراة في بلادنا « بالمسلمة » وتضع لها وضعا آخر هو المرأة الشرقية(!) وكذلك الرجل الذي تصفه بالشرقي وهذا الوصف يقترن في مخيلة الآخرين، خاصة المعادين للاسلام بأجواء « الف ليلة وليلة » وما فيها من مبالغات واسراف خيالي حول علاقة الرأة بالرجل « شهر زاد وشهريار » . .

وعلى هذا الأساس الغريب تعالج الصحافة المهاجرة تضية « المساواة » بين الرجل والمرأة ، واذا كان المنطق بكل أشكاله : القياسي والاستقرائي والعلمي ، يرفض أن تتساوى المرأة بالرجل، بمعنى أن : (واحد \_ واحد ) لأكثر من سبب منطقى ، فسان الاسلام قد وضع المسألة أمام كل ذي عقل بوضوح ساطع ، فالرجل ليس المرأة ، والمرأة ليست الرجل ، ومن هنا ، فان علاقة التساوى غير واردة ، أما الوارد حقا فهو علاقة التكامل لأن هذا أمر فطرى وطبيعي ، حيث لا يستطيع طرف الاستغناء عن طرف آخر . كما أن أحدهما منوط بما يسمى « بالقوامة » لتستقيم حياة الطرفين ،

وتسير الحياة في مسارها الطبيعي ومن المؤسف أن الصحافة المهاجرة لا تلقى بالا لما يمليه المنطق والعقل فضلا عن الاسلام ، ولكنها في حمأة الانحطاط الفكري تحاول أن تبرز تصورات تحقيق سقوطها قبل عشرات السنين في الوطن العربي الاسلامي ، وثبت قصورها وعجزها عن تحقيق ما تطمح اليه المراة المسلمة من مساهمة في بناء المجتمع وفقا للتصور الاسلامي ..

ان الحديث عن « الحب » كتصور من تصورات الصحافة المهـاجرة يعطى دليلا على العجز والقصـاور اللذين يبرزان في منهج العلمانيين واللادينيين ، فالحب بمنهوم الصحافة المهاجرة ينطوى على « ترف » لا يتفق مع ايقاع الحياة ، ولا ينسجم مع صوت الفطرة ، أنه « حب » يتسم بالأنانيـة و « النرجسية » والنشوز عن طاعة الله ، وهو حب مادى ومؤقت ومحـنط ، ويالروعة الاسلام حين جعل علاقة الذكر بالأنثى في اطار « الشرعية والاسلامية » علاقة « مودة ورحمة » ، وهي علاقة تتجاوز التحنيط والانتهازية والأرضية والعصيان والأنانية الى كل ما هو قيم ومضىء ومثمر واخضر . .

ان لفظ « المودة » اشمل من لفظ « الحب » واغنى وارحب، وكذلك لفظ « الرحمة » ولا يخفى على القارىء ما فى هذين اللفظين من مضمون انسانى يعطى الحياة مذاقا خاصا تفتقده المدنيسة الغربية بصورة عامة ، ويفتقده أصحاب التصور العلمانى واللادينى بصفة خاصة ، ويبدو أن أفضل رد على المتيمين بالفكر الغربى والعلمانى واللادينى فى صحافتنا المهاجرة وغبرها ، هو ما نطالعه بصورة شبه دائمة عن صور الشذوذ والانحراف التى تحدث فى أوربة وأمريكا مع مطلع كل شمس ، أن هذه الصور بالتأكيد ناتجة عن قصصور وعجز واضحين فى المنهج السائد هناك حيث فقد الانسان هناك طعم الفطرة ، ومذاق الطبيعة ونكهة الانسانية ،

فوقع فى براثن الشذوذ والانحراف معتقدا أنه ربما يعثر فيهما على شيء ، مما فقد . . . ولكن هيهات . .

وبعد ذلك كله للأسف تلح الصحافة المهاجرة على الترويج لما تسميه « الحب » اعتقادا منها أنه تعبير عملى عن المساواة المستحيلة بين المراة والرجل .

\* \* \*

يعتمد تناول الصحافة المهاجرة لموضوع التحرر لدى المرأة على مفردات وعناصر متعددة ، ابتداء من صياغة المخبر ، ومرورا بالصورة المعدة للتعبير عن الخبر أو الموضوع حتى مناتشة مايتعلق بالمرأة من أمور داخل البيت وخارجه ..

وفى أيجاز غير مخل يمكن رصد بعض الظواهر التى تلح على هذا الجانب الذى يسمى بتحرر المرأة ، أن الصحافة المهاجرة بعتبر المرأة العربية المسلمة فى بلادنا متخلفة وتعيش فى أعماق بعيدة عن عالم الرجل الذى يحيا فى القرن العشرين ، ثم أنها تطرح فى أفق المرأة المسلمة — أو الشرقية كما تسميها — شعورا بالنقص والهوان ! لماذا ؟ الله وحده أعلم . .

وفى سبيل اطلاق ألمرأة من تخلفها وهوانها ، غان الصحاغة المهاجرة ترسب فى ذهن ووجدان المرأة المسلمة أن العسسلامات الفوضوية والاناحية هى السلوك الطبيعى لكل نسساء الدنيا وأن كل سلوك يتناقض معهذه العلاقات مخالف لسنن الطبيعا والانسانية ...

وتأتى عملية الترسيب نتيجة اللحاح متواصل ومستمر على الفوضى والاباحية ، خاصة من خلال صياعة الأخبار المتعلقة بالمرأة، مصياعة خبر \_ مثلا \_ عن زواج أمير واميرة في دويلة أوربيــة يأتى هكذا: « تلميذان معا ، عاشقان معا وتزوجا معا ، أمير وأميرة »

(م ٨ س الصحافة المهاجرة)

وبعد العنوان تدور الصياغة حول ما تسميه الصحيفة المهاجرة ناشرة الخبر بر « عيد العشاق » الله . .

وعن مغامرات بعض النساء في مجال التمثيل تقرأ به مثلا مذا العنوان : « الحب من الخطوة الأولى » وهذا العنوان « الحب يدفىء الثلوج »! ، ثم تتعمد صحافة الغرب المهاجرة أن تنقل بعض الأقوال بغير مضمونها الحقيقي على لسسان هؤلاء المنحرفات للترسيب اللاأخلاقي في وجدان المرأة المسلمة ، ولا أدرى ما هو شمور بناتنا ونسائنا ، حين يسمعن امرأة فوضوية متحررة تردد مقولة «. برناردشو » :

### « انهم يقولون ، ماذا يقولون ؟ دعهم يقولوا » !

ان الصحافة المهاجرة تمتهن المراة باسم التحرر ، فحين تنشر صور المراة في الاعسلان عن السلع المختلفة ، وفي الحفسلات الماجنة ، والمؤاقف القلقة ، انما تدفع بالمرأة الى قاع الهاوية ، لأن للمرأة كرامة يجب أن تصان ، وقد كرم الاسلام المرأة ، وارتفع بها عن هذا الدرك الذي وضعها فيه زبانية الاجرام في حق الانسانية من اليهود والملاحدة والعلمانيين ، لقد احتجت نساء اليابان منذ فترة على أستخدام المرأة اليابانية في الاعلان ، لانه يتنافي مع كرامسة وحرية المرأة ، وللأسف غان الصحافة المهاجرة لم تشر الى هذا الأمر ، ولم تستوعب مضمونه الانساني الكريم ، وما تزال تصر على اعتبار الانثى مصدر رواج ، وموضع اتجار ، ومجال تدمير وتخريب ودمار .

وتبدو المسألة أوضح اذا عرفنا أن الصحافة المهاجرة تتذذ في تناولها الدائم لأخبار المرأة وقضاياها خطا يهدف الى التركيز على مظاهر الاختلاط والانطلاق التى تعيشها طبقة المجتمع المخملى، وأبتداء من مباريات المتزلج ألتى تشترك فيها النساء مع الرجال أو تتساوى فيها المرأة مع الرجل على حد تعبير تلك الصحافة .

وحتى حفلات الرقص الماجن ، والتى ينقل معظمها عن مجتمع المارون وأشباههم في لبنان ، فان الهدف يبقى وأضحا ، وهو نشر الفوضى والتحلل في سلوك الذكر والأنثى تحت ستار التحسرر والعمرية والتقدم ! ...

ولعلنا نفهم الآن السر في شن الحملات الضارية ضد فتيات الجماعات الاسلامية المحجبات ، ان هذه الحملات تبدو وكأنهسر برتبة بدقة لوقف المد الاسلامي الظافر عامة ، ولعودة المرأة المسلمة الى الاصالة ختصة ، أن تهمة التعصب والتحجر والجمود والانفلاق والرجعية والتزمت من نصيب الفتيات المسلمات ألمحجبات ، فضلا عن التلميحات الأخرى التي تهدف الى النيل من سمعتهن وشرفهن ! وهذا يؤكد المخطط الاجرامي الذي يقف وراء مسيرة الصحف المهاجرة وتعاملها مع قضايا المجتمع المسلم في بلادنا ، أنها مسيرة مؤذية ، وتعامل لا أخلاقي ، في كل الظروف والأحوال .

والذى يرى اصرار هذه الصحف على اثارة مسألة عمل المراة او خروجها للعمل ، يدرك على الفور أنها صحف تستهدف مجتمعنا الاسلامى فى النهاية ، وهذا الاستهداف الشرير يعمد الى تغيير هوية المجتمع وتحطيم شخصيته الاسلامية بوساطة تدمير كيان المرأة المسلمة واخراجها عن طبيعتها ، واقحامها فى عالم جديد ، وهو عالم الفوضى والانهيار ...

ان مسألة العمل بالنسبة للمراة محسومة منذ زمان بعيد ، وبالتحديد منذ أربعة عشر قرنا هي عمر الاسلام العظيم ، كذلك فان المرأة في بلادنا المسلمة تقوم بعملها في اطار الشريعة منسنة قرون طويلة دون أن تفتعل ضجة مزيفة كما يفعسل البعض في المرن العشرين ،

لقد أعطى الله سبحانه لكل من الذكر والأنثى خصائص معينة تتناسب مع طبيعته ودوره الاجتماعي والانساني ، وكان لكل منهما

ــ تبعا لذلك ــ مجاله الذى يصلح له ، وينسجم مع قــدراته وامكاناته النفسية والجسمية . . فكان للرجل عمله خارج البيت بدثا عن الرزق وتفاعلا مع المجتمع الأكبر ، وكان المرأة عملها داخل مملكتها ( الأسرة ) سعيا وراء التربية والتنشئة والرعاية ، وسارت الحياة في اطار تكاملي منتج وبناء ٠٠ وعندما كانت الظروف تضطر المرأة الى العمل اضطرارا كانت تعمل ، ولكن في اطـار التنظيم الاسلامي للعلاقة بين الرجل والمرأة ٠٠ بيد أنهم في صحافة العرب المهاجرة يربطون بين العمل و « الحرية » والانطلاق بالنسبة للمرأة . . . والعمل هنا يعنى التحرر الكامل في العلاقة مع المجتمع كله خارج النبيت وداخله على حد سواء ، وقد أصبح التركيز على مسألة عمل المرأة ومجالات هذا العمل هدفنا في حدد ذاته ، غالمهم أن تعمل المرأة خارج البيت ولو لم تكن في حاجة الى العمل ، وأن تعمل في كل المجالات حتى لو انتقدت عناصر الاستعداد الجسماني والنفساني لهذا العمل ، وكل هذا من أجل رفع الظلم - الموهوم -عن المرأة في بلادنا ، انهم في صحف المهجر يرمعون شـــعارات ومتولات تتحدث عن نصرة المرأة في بلادنا والوقوف الى جانبها ، ويتحدثون عن المرأة التي لابد أن تحقق ذاتها في العمال وبه ، لتتخلص من نظرة الرجل الفوقية ( ٠٠٠ ) اليها ، ويرون في ممارسة المرأة للأمومة وتنشئة الأبناء نوعا من الانكفاء ألاجتماعي الذي يضع المرأة في مرتبة ثانوية ( ٠٠٠ ) ولهذا لا يستغرب القارىء أن يقرأ عناوين على لسان المرأة في الصحف المهاجرة مثل: « العمل حريتي !! » و « المرأة تغزو مجال كذا » و « المرأة تتفوق على الرجل في . . . كذا » . ثم لا يستغرب ألقارىء أن يقرأ تحقيقات مدعمة بالصور والاخراج الرائع عن ممارسة المرأة لأعمال قسد لا تتناسب اطلاقا مع طبيعتها وأنوثتها كالحديث عن المرأة في مجال الشرطة في بعض البلاد العربية مثلا! ...

ان الدعوة الى عمل المرأة خارج البيت من أجل العمل في حد

ذاته مسألة خطيرة ، ولا تنبع من تصور اسلامى صحيح ، لأن للمراة طاقات وظروفا تختلف عن الرجل ، واذا عرفنا ان الاسلام وضع في عنق الرجل والدا وأخا وزوجا وولدا ومسئولا عن المسلمين مهمة رعاية المرأة وتكريمها ، لأدركنا على الفور مدى اهتمام الاسلام بالمرأة ، ونظرته اليها نظرة أساسية وليست ثانوية كجزء متكامل مع الجزء الآخر في المجتمع وهو الرجل ، وهي نظرة تتسم بالعدل والانصاف في كل حال .

ان علاقة التحرر والانطلاق من خلال عمل المراة واختلاطها بالرجال دون ضوابط اسلامية قد جرت الكثير من الآلام والأحزان على المرأة والرجل معا ، ومن الغريب أن الصحافة المهاجرة تفسر نتشج التحرر والاختلاط تفسيرا سخيفا ورديئا يتناسب مع مفاهيمها العلمانية والالحادية ، فقد تعرضت مثلا بعض الصحف المهاجرة الى احدى المشكلات الناتجة عن التحرر والاختلاط بالأسساوب التالى ، وموجزها :

« أن صديقا للأسرة خطف قلب ( ربة الأسرة ) في خالل زياراته المتعددة . . وهو شاب أصغر من رب الأسرة ، وللزوجين المتحررين أولاد نتيجة زواج عمره عشر سنوات . والزوجة العاشقة حائرة ماذا تفعل ؟ وترد الصحيفة المهاجرة ، أن لكل زوج حسنات وعيوبا ، وأن الصديق العاشق هو الذي أيقظ في قلب الزوجة تلك العيوب ، وأن الملل ( . . . ) هو الذي كبر العياوب ، فتمان الصديق من انتزاع الزوجة من أحضان زوجها نفسيا ! » . .

هذا هو تشخيص المشكلة وفقا لتصور الصحافة المهاجرة . أما الحل على طريقتها فهو علاج الملل ، لكى تصغر العيوب وتعود الحياة الى مجاريها بين الزوجين ! ولا ندرى كيف عالجت صاحبة المشكلة الملل الذى نسب اليها . . ولكن الشيء المؤكد في هذا الحل أنه سخيف وردىء ، ويعبر عن انحطاط فكرى لدى الصحافة المهاجرة ،

لأنها تغاضب عن سبب البلاء ، وهو الاختلاط والغوضوية ، ولم تشر اليهما ، فهي تدعو اليهما وتتبناهما أصلا .

ومهما يكن من شيء ، فأن تحرر المرأة المزعوم ، دعوى حق أريد بها باطل ، وأن نتائجها من حولنا تدعو ألى الرثاء والأسى . . ولكن الصحافة المهاجرة تأبى أن تعترف بذلك ، وتصر على طرح مقولات تحرص على هدم كيان الأسرة المسلمة ، وتدمير شخصية المجتمع الاسلامى ، وأذابة هويته المتميزة . . .

والحل ـ كما هو واضح ـ لمواجهة هذا الفكر التدميرى ، هو طرح التصور الاسلامى الصحيح حول المرأة بطريقة علمية ناضجة ، وبوسائل عملية نسعالة ، اذ لا يكفى النواح والشكوى فى موضوع يستهدف المجتمع الاسلامى كله ، والمسلمين كلهم . .



# الباب الثالث (نماذج تطبيقية)

عهيد

۱ ــ مجلة «المستقبل»

٣ ــ مجلة «النهار العربي والدولي»

٣ ــ مجلة «الوطن العربي»

٤ ــ مجلة «سيدتى»

## سههد

لعل القارىء لاحظ فيما سبق ان الحديث عن الصحفة المهاجرة قد اعتمد على ظواهر عامة تشيع في خلال صفحاتها . . وأن الاهتمام كان مركزا على بيان طبيعة التصور وأسلوب التبادل لقضايا الأمة الاسلامية من خلال أمثلة عامة دون تحديد لمسيرها غالبا . . .

ولكن طبيعة البحث ، بل طبيعة المنهج العلمى والموضوعى تحتم علينا تتديم أمثلة محددة توضح ما سبقت الاشارة اليه من ظواهر معارضة للتصور الاسلامى ، ومخالفة لطبيعة الفسكر الأخلاقى في الاسلام ، ومعادية بصفة عامة لكل ما هو مسلم ، .

ان النماذج التطبيقية التى سيطالع القارىء ملامحها فى الصفحات التالية تؤكد صحة ما سبق تناوله ، بالاضافة الى كشف نوايا تعصبية وعدوانية تعبر عن نفسها بأسطوب ذكى وخبيث وماهر ، وتستخدم كل الوسائل والامكانات المتاحة لدى المسلمين فى خدمة الأهداف العدوانية والتعصبية ضدهم ، ورغم أن هذه النوعية من السلوك الانتهازى تمثل مفارقة مؤلمة وجارحة . . الا انها ينبغى أن تجعلنا نتذكر دائما قول الحق سبحانه وتعالى :

( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ، قل ان هدى الله هو الهدى ٠٠٠ )(١) .

<sup>(</sup>۱) البقرة : ۱۲۰ .

وهو قول صحيح أيضا اذا طبقناه على الذين يتحسركون انطلاقا من تصورات ومناهج ذات صلة باليهود والنصسارى كالشيوعيين والعلمانيين وعباد البقر وكل الوثنيين المعاصرين ٠٠

ومعنى هذا أنه يتوجب على المسلمين أن يفكروا بجدية واعية لانشاء صحافة توية تعبر عن التصور الاسلامى تعبيرا يضع صحافة المهاجرين وغيرهم من المعادين في زاوية ضيقة ومحدودة على الأقل .. والمسلمون قادرون على تنفيذ هذا الأمر لو أرادوا، فلديهم الامكانات والكوادر المؤهلة ، فضلا عن المشاعر الغامرة والعواطف الدفاقة التى تهفو للتشجيع والمؤازرة والمعاضدة .

ولقد اختار البحث للنماذج التطبيقية أعدادا مختلفة من بعض الصحف المهاجرة التى تمثل ثقلا ملحوظا أكثر من غيرها ، وتعتمد على نسبة التوزيع الكبيرة ، واستكتاب بعض الأقلام المعروفة في العالم العربى ، فضلا عن كون معظمها من أوائل الصحف التى صدرت في المهجر(۱) .

وكان اختيار العينات عشوائيا لتحقيق أكبر قدر من الحيدة والموضوعية ، ويمكن التول أن أعدادا من مجلات : المستقبل ، والنهار العربى والدولى ، وألوطن العربى ، وسيدتى ، تمسل أفضل العينات التى يستطيع البحث تقديمها للقارىء . .

ويلاحظ أن هنالك مجلة اسلامية ، سوف تصدر في «لندن»

<sup>(</sup>۱) يلاحظ ان نسبة التوزيع قد انخفضت انخفاضا ملحوظا بعد السماح بدخول الصحف المصرية الى العواصم العربية مرة آخرى ، وقد حاولت أن تواجه الصحف المهاجرة هذا الامر بتحسين الطبع والورق ، ولكن الامر ، فيما يبدو ، سيبقى كما هو .

أسبوعيا(٢) ، وكان من الملائم الاشارة اليها في النماذج التطبيقية باعتبارها ذات دلالة ايجابية ، أو علامة مضيئة في ألواقع الصحفي بالمهجر ، وقد اطلعت على بعض الأعداد التجريبية التي وزعت على نطاق ضيق ، وللأسف فان الطابع التجاري والدعائي يبدو سمتها الأساسية ، ورغم أنها تضم بعض الموضوعات الجيدة الا أنها تحمل في ثناياها مذكرات سياسي عربي لا علاقة بالاسلام الا بالاسم فقط ، فضلا عن دوره الغريب في تعطيل التوانين الاسلامية وابعادها عن التناول والاقرار ، عندما كان رئيسللم المجلس النيابي في بلدم . .

ومهما يكن من شيء ، فعلينا آلا نتعجل الأحكام عليها الآن ، وتحاول بقدر الطاقة تقويمها ومساعدتها للتعبير عن واقعنها الاسلامي تعبيرا صحيحا ، خاصة وأنها تملك المكانات هائلة . . ونسأل الله التوفيق لنا ولها .

وسوف يعتمد التناول في الصفحات التالية على التعريف بالمجلة أو الصحيفة تعريفا موجزا يعتمد على بيان وموقف جهة النشر وهيئة التحرير ، ثم توضيح طبيعة التنساول ، وأسلوب التصور للتضايا المختلفة سياسيا وثقافيا واجتماعيا وعلاقة ذلك بتصورنا الاسلامي .

وبالطبع فان البحث سيعمد الى اهمال اسماء الاشسخاص قدر الامكان حتى لاتبدو المسألة ، وكأنها قضية شخص او اشخاص ، مالذى يعنى البحث هو طبيعة الفكر الصادر عن هؤلاء الناس ، ومدى اتساقه او معاداته للاسلام والمسلمين ، مضلا عن أسلوب الأداء والتناول الذى ينبغى الافادة منه سلبا او ايجابا . .

<sup>(</sup>٢) صدرت هذه المجلة بالفعل واسمها ( المسلمون ) ثم توقفت في سبتمبر 1٩٨٢ لاسباب مادية .

#### ١ \_ مجلة (( المستقبل )) : أو التعصب الذكي :

والعسدد موضوع البحث رقم ۲۲۱ ، الصادر فی باریس بتاریخ ۱۱ آیار / مایو ۱۹۸۱ م .

وتعتبر مجلة « المستقبل » من اولى المجالات العربية الاسبوعية التى صدرت فى فرنسا عقب اشتعال الحرب اللبنانية بين المارون والمسلمين ، وسعى المارون الى تقسيم لبنان وانشاء « جمهورية لبنان الحر » التى تضم النصارى فى لبنان كله ، وتحظى بحماية اليهود فى فلسطين ، وقد انشأها السيد ( نبيل خورى ) متأسيا بمجلة كانت تحمل نفس الاسم وتصدر فى باريس عام ١٩١٦ ، وكانت تحمل لواء فكررة « القومية العربية » و « الوطنية » بالمفهوم المغاير لمفهوم الاستسلام ، وكان خط « المستقبل » القديمة يقوم على محاربة تركيا باعتبارها دولة الخلافة ورمزا لسيادة المسلمين . .

و « نبيل خورى » فلسطينى نصرانى يحمل بذور التعصب والبغضاء لكل ما هو مسلم واسلامى ، ويتضح ذلك من أفسكاره المتناثرة عبر مقالاته وقصصه التى كان ينشرها فى « الحوادث » والتى ينشرها الآن فى « المستقبل » . ولعل أبرز المواقف التى تعصبه البغيض وقوف مجلته بما تنشره من أخبسار وتعليقات غير موقعة ضد الحركات الاسلامية فى العالم الاسلامى

واشادته بموقف « البابا شنودة » زعيم الأقباط السابق في مصر ، واعتباره بطلل ، فضلا عن الاشادة بسلوك بعض الأقباط وتحركاتهم التآمرية ضد الاسللم والمسلمين ، داخل نصر وخارجها ...

وتضم هيئة التحرير لمجلة « المستقبل » الى جانب السيد « خورى » عددا من النصارى هم : شكرى نصر الله ( سكرتير التحرير ) ، وعصمت شنبور ( المخرج الفنى ) ، وسيسل (الساك) المدير ، سامى صغير ( مدير الإعلانات ) . . .

يبدأ عدد « المستقبل » — ۲۲۱ — بكاريكاتور ، تظهــر المطربة المارونية « غيروز » وقد رسمه مارونى يدعى « حبيب » والمفارقة في هذا الكاريكاتور تدور حول غناء المطربة « القهــر بيضوى على الناس ، والناس يتقاتلون ، ، ، » وكأنها أي المطربة تؤدى دورا مرسوما بدقة من جانب المارون ، غبينما يجعلهــا المارون واجهتهم آلتى تستنكر القتال بين الناس ، اذ بهم يوسعون دوائره ويحقدون المزيد من المكاسب ، غالكلام غير الفعل !! .

تبدأ بعد ذلك التغطية الاخبارية بالتعليق على علاقة العرب وميتران بقلم « نبيل خورى » » والبورقيبية بعد نصف قرن بقلم « أحمد بهاء الدين » » ثم أخبار المستقبل » فأخبار الأمس » وتشمل سنت صفحات للتعليق على أخبار عربية ودولية » وهذه التعليمات جميعها تتبنى وجهة نظر علمانية باردة تميل الى تيئيس العرب » وبث الفرقة بينهم بصورة أو بأخرى . . .

يلى ذلك مقال بقلم « فؤاد مطر » عنوانه ( عندما يعترف الفاتيكان بمنظمة التحرير ) ، وهو مقال خادع ومسرف في السذاجة اذ يعطى « البابا » أهمية كبرى في حل مشكلة فلسطين ، ويضفى عليه من الأخلاقيات والملامح ما لا يملكه ، وفضلا عن ذلك فانه يطرح مفهوما عن طريق الايحاء فحواه ، بأن الغرب المسيحى يملك

كل شيء ، وأن على العرب المسلمين الارتماء في أحض انه واستجدائه ..

وكما يرى القارىء غان هذه الأفكار دعوة غير مباشرة الى « السكونية » و « الياس » والتعلق « بالسراب » المسمى « الفاتيكان » . . .

بعد مقال « فؤاد مطر » تحقیق مع سسسیاسی مغربی عن العلاقات المغربية المصرية ، ثم تحقيق عن الحرب بين سيورية واسرائيل ، وكله مغالطات وتخرصات تخدم احد اطراف التحقيق بطريقة غجة ٤. ومثل هذا التحقيق ما كتبته المجلة عن الصراع في لبنان ، وفيه تحيز واضم للمارون وزعمائهم ، ثم يأتى مقسال « رياض نجيب الريس » عن ( مجلس التعاون في الخليج ) وهو مخصص لعرض وجهة نظر احدى دول الخليج ، ثن مقال « ابراهيم سلامة » عن بولندا وأحداثها وهو يتناول ثورة العمال البولنديين بتصور غربي خالص ، يشيد بهذه الثورة ويمتبرها نموذجا رائدا . . وهو اهتمام يدل على اخلاص المجلة وكتابها للاهتمامات الغربية المتعصبة ، وتبعيتها بصورة أو أخرى لما تهتم به الكنيسة الغربية . اذٍ أن الواقع يكشف مدى التفاوت في حديث المجلة عن ثورة المسلمين الأنفان ضد السوفيات الشبوعيين وعملائهم وثورة البولنديين ضد السونييت الشيوعيين وعملائهم ٠٠ غبينما نجد اهمالا يكاد يكون تاما ، أو تشويشا على الثورة الاسلامية في بلاد الأففان نجسد العكس تماما بالنسبة لثورة العمال في بولندا .

وبنفس المنطق العلمائى عالجت المجلة تحليلا لأحداث ايرلندا، ودور اليابان مع أميركا ، ومصرع أحد جنرالات اسبانيا ، وفسوز الرئيس فرأنسوا ميتران في انتخابات الرئاسسة الفرنسسية للجمهورية السادسة ...

في المجال الاقتصادي تعطى مجلة « المستقبل » أخبارا

واحداثا اقتصادیة علی المستویینالعربی والدولی ، ومعالجه الأخبار والأحداث الاقتصادیة تقوم علی نظرة علمائیة ایضا ، ولا یعنیها بحال ما فی ألنظام الاقتصادی المائد فی بعض البلاد العربیة وغیرها من عیوب خطیرة أهمها الأساس الربوی وقیام بعض الدول الكبری بخلخلة النظام الدولی لحساب مطامعها ومصالحها بأسالیب غیر اخلاقیة ، وبالطبع فان الباحث لا یتوقع من « المستقبل » أن تدعو الی النظام الاقتصادی الاسلامی أو محاربة الربا أو تكوین كیانات اقتصادیة مستقلة ،

وفى المجال ألفكرى والأدبى تنشر « المستقبل » الحلقة الثانية من مذكرات الكاتب المعروف « احسان عبد القدوس » ولست الآن فى حل من التعليق عليها واكتفى بنقل العناوين الفرعية للمذكرات، وللقارىء بعد ذلك أن يكون رأيه الخاص تقول العناوين:

« متى لعنت امى فى طغولتى ــ انقطعت والدتى ثلاثة شهور كاملة عن التمثيل ــ العـار ــ الخطاب » . .

وتضم الأخبار الثقافية اخبارا مختلفة : فيلم وثائقى عن الأردن تقوم بانتاجه الأميركية مارلين بيرى ، وعشرة فنانين من أصل أرمنى يعرضون بأرمينيا ، تشرف عليه سليفا مانوكيان ، و « الفيصل » تدخل عامها الخامس بنجاح ، وغيراغوسيان يكرم جبران به ٣٠٠٠ لوحة ، و « الفكر العربى المعاصر » التحليل النفسى وانسان العصر ، وعشرون شاعرا أميركيا حديثال النفسية، ومحمد قدورة يعرض بالسعودية ٤٥ مائية » .

وواضح أن ما يخص العرب والمسلمين من هذه الأخبار قليل ، وأن الترويج لنوعيات معينة \_ وبعضها لا يستحق التنويه \_ هو أمر مقصود لذاته ، ولا سيها أذا عرفنا أن محرر الصفحات الثقافية شخص يدعى « بول شاءول » لا يقل تعصبه بشاعة عن

تعصب رئيسه « نبيل خوري » ، وفي أعسداد أخرى لا يكف عن مهاجهة أي عمل ينتمي أو يمت بصلة ، الى الاسلام والمسلمين .

يلى الأخبار الثقافية موضوع عن « أمين نخلة » في ذكراه الخامسة بعنوان « أمين نخلة » سيد الصياغة ، والحبر عنده عطر الدغاتر » بقلم « صبحى حبثى » ، ونخلة وحبثى نصرانيان ، ويحاول كاتب المقال أن يضفى على ( نخلة ) هالة كبيرة ليس في مجال الشعر العمودى ، ولكن فيها يسميه ( قصائده النثرية ) ، كما يملأ مقاله بالعديد من المصطلحات السخيفة والتعبيرات الركيكة نحو ( برانية ) الأشياء و « الخارق اللغوى ) ، « الحبر يصبح نبع الغرابة » و « الروحانية تدخل قلب الأشياء » أو ( فالقصيدة النظية ) سنسبة الى نخلة — هى حركة تحمل ايقاعا ونغما صافيين ، لأنها تلملم المرافها وتجمع معطياتها ويضبطها الشاعر بقانون التنامى العضوى ( ، . . . ) فتنصهر التجربة وتحلى المعاناة . لكنها لا تضىء ما لم ينور لها الشاعر ليل الألفاظ . . . الخ » ،

وتكتب « ماجدة واصف » ــ وهى نصرانية مصرية كما يبدو من الاسم ــ عن المسرح المصرى تحت عنوان « هل مات الأمل فى تجدد المسرح المصرى ؟ » وتعالج فى موضوعها عرضا مسرحيا رديئا تصفه بالجودة وتعلق عليه أهمية فى تجديد الأمل فى المسرح المصرى (!!) ولعل ذلك يرجع الى وجود عدد من النصارى بين المثلين من بينهم ممثلة تدعى « تيريز دميان » .

وتنشر « المستقبل » رسالة من ( عمان ) عن القمر الصناعى العربى ودوره فى توحيد العرب ، ثم موضوعا عن رسامة اردنية اسمها ( أوغيميا رزق ) وتأتى بعد ذلك مقسسابلة مع ممثلة تدعى ( كليوغولد سميث ) وتدور المقابلة حول حياتها كعارضة ازياء ، فممثلة تقوم بأدوار الجنس الفاضحة ، والتعرى امام الكاميرات ، وتنقل المجلة اجاباتها التى تبرز سلوكها مثل قولها :

« المهم أن تساهم اللقطة التي أتعرى غيها في أن تعطى الفيلم مزيدا من ألنجاح والتلاؤم » !! .

ويتضح للقارىء ان الحاح المجلة على مثل هذه المقابلات مع مثل تلك النوعية من المثلاث انما يهدف الى تبرير سلوكيات الانحراف والانحلال الى عالمنا العربى المسلم تحت دعاوى ساقطة ومتهافته مثل « النجاح والتلاؤم » في الأفلام !! .

وتقدم « المستقبل » تحقيقا حول آثار الحرب العالمية الثانية . وتحقيقا آخر حول ( الجلد ) من الناحية الفسيولوجية والتشريحية .

في زاوية (العالم أمراة) التي تقدمها اسسبوعيا الكاتبة « زينات نصار » موضسوع عن (الحب) في الغرب والشرق » وبالطبع غان مفهوم الحب هنا مفهوم غربي » وان تحدثت الكاتبة عن نفسها بأنها (شرقية) وهي تأنف أن تعترف بأنها عربية فضلا عن كونها اسلامية ، وتخصص الكاتبة النصف الثاني من موضوعها للتعبير عن مشاعرها وخواطرها تجاه حبيبها الغادر ، وهي خواطر ومشاعر تدور في نفس ألاتجاه العلماني المادي ، والمحكوم بالمقايضة والمنفعة ، وتقول في بعض سطورها :

« يوم التقيت بأثقال فشل الحب أمام بيتى ، وتركتنى الملم بقايا ذكريات ، فيها الغميمة أكثر مما فيها من حب ، حقددت عليك .

ويوم ودعتنى وكأنك تودع رفيقة سفر انتهت رحلتك ضعها ، ووصل قطاركها الى محطة طموحاتك ، كرهتك . . . » .

وتمضى الكاتبة قائلة في ختام خواطرها:

« أعترف بأننى انتصرت ، وأن حاستى الأنثوية خذلتنى . لكننى الثنوية خذلتنى . لكننى الشغق على امرأة سواى من لا مبالاتك ، واطمئنانك الى

(م ٩ ـ الصحافة المهاجرة)

عطاء الآخرين ، وأكتفائك ، لذلك أتمنى لك بأن تعرف الألم الذى سببته لى ، وأن تتوق شوقا الى حب يخذلك » .

ويستشف القارىء من هذا الكلام السقيم أن السيدة الكاتبة تدور على المحور الذى أصبحت تدور حوله المرأة الغربية في علاقتها

بالرجل (رفيقة سفر)! . . وما أبعد الفارق بين المرأة المسلمة في ابائها واتزانها وعزتها وكرامتها وبين المرأة الغربية في امتهانها وستوطها وأبتذالها . .

ولعل أخطر أبواب المجلة هو الباب الذى تحتـــویه معظم صفاحاتها الأخیرة تحت عنوان « ناس وحكایات » وهو مخصــص غالبا لسرد حكایا من یسمونهم بأهل الفن أو أولئك الذین یحترفون التمثیل والغناء . . ویعتمد هذا الباب على الصورة وایحائها المتعدد الأبعــاد . .

ويضم باب « ناس وحكايات » في العسدد سـ ٢٢١ سمن « المستقبل » أربع صفحات للمطربة المشهورة ( داليدا ) تزينها صورها ، وبعضها يحمل ملامح أثارة ، غضلا عما يحمله الموضوع ذاته من أيحاء بأنها أنموذج للمرأة يمكن ألاقتداء به ، وتقليسده في الاصرار على دخول عالم الفن !! .

كما يضم هذا الباب صفحتين للرئيس 1 ميتران ) مع كلابه وحيواناته أمام منزله وصفحة الأخبار «عوالم» القاهرة في السينما والمسرح والغناء ، مدعومة بصورة مثيرة الاحداهن .

وتخصص المستقبل ثلاث صفحات الرياضة يحررها (ناصيف مجدلانی) ويغطى نيها الأخبار الرياضية على مستوى العالم العربى والدول الأخرى ، ويتعمد في هذه الزاوية أن يهمل أخبار الرياضة في مصر ، أو يشير اليها ـ كما يبدو في الأعداد الأخرى ـ بطريقة

نيها من التحريض والزرآية اكثر مما يبدو من هــدف التغطية الاخبسارية ..

وهناك صفحة التسلية تشمل كلمات متقاطعة ومقتبسات تاريخية وعلمية وبعض الأقوال المأثورة التى ينسبها محرر الصفحة الى نفسه أو يعدلها لنتلاعم مع نسبتها اليه ، وهى تسلية تافهة وسطحية ولا تعبر عن عمق ذهنى ومن أمثلتها في الكلمات المتقاطعة البحث عن : « ممثل مصرى \_ ممثلة مصرية \_ مدينة سياحية غرنسية \_ مخرج مصرى \_ صحافي لبناني \_ صوت الأفعى \_ احد الأبراج .. » .

الما بريد « المستقبل » غيبدو ( موجها ) أو مصنوعا داخل المجلة نفسها ، غضلا عن احتوائه على رسائل تشيد برئيس التحرير، وهذا مخالف للعرف الصحفى والأخلاقى ، والبريد في مجموعه يمثل نوعية من الرسائل التافهة في موضوعاتها ..

وتضم « المستقبل » بين صفحاتها صفحة مختارة مما نشرته « المستقبل » ألقديمة ، وهي من أعداد ( أنطون عبد المسيح ) .

اما الصفحة الأخيرة « من دفتر الوطن » غيكتبها ( محمد مساعد الصالح ) ، وهي حديث شخصي عن بعض المواقف التي مر بها في أثناء زيارته لباريس ،

ويتضح مما سبق أن مجلة « المستقبل » تحرص بكل قوة على خدمة أهداف ناشريها » عن طريق الخداع والشعارات البراقة نحو المستقبل : نخبة الكتاب ونخبة القراء » .

وقد يكون هذا الشعار صحيحا اذا اعتبرنا ان نخبة الكتاب المعينين هم الذين يحققون أهداغها الصليبية الشريرة ، ونخبة القراء هم الضحايا الذين يقرعونها ويتأثرون بمضمونها التدميرى، خاصة أذا عرفنا أن معظم كتابها من المارون والنصارى المتعصبين، وأن معظم موضوعة العلمح ويعمل لفصل الانسان العربى

المسلم عن اسلامه وعروبته بالحركة الدائبة والفكرة الدروسة, في كل المجالات ، عقائديا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا ورياضيا . .:

ان رئيس تحرير « المستقبل » والذي كان مشاركا ذات يوم في تحرير « الحوادث » اللبنانية ، يحاول في بعض الأحيان أن يبدو بطلا قوميا ومغاضلا فلسطينيا وهذا لا يكون الا في حالة واحدة فقط هي التحريض والهجوم على أكبر بلد عربي في ظل الظروف السياسية الطارئة . . أما بقية الدول العربية ، غانه لا يستطيع أن يوجه كلمة نقد واحدة لأي منها ، والسر في ذلك يمكن فهمه اذا طالع القاريء هذا الكم الهائل من الاعلانات والذي يكون ٢٩ صفحة من مجموع صفحات المجلة المائة . .



### ٢ \_ محلة (( النهار العربي والدولي )) أو التعصب الصريح :

يحمل العدد المتاز من هذه المجلة رقم ... ٢٠٠٠ ــ الصادر في باريس بتاريخ الأحد ٨ آذار (مارس ١٩٨١ م) ، وقد صدرت النهار العربي والدولي » بعد « المستقبل ا» بفترة تقدر بحوالي ثلاثة شمهور ٠٠٠ وتحقق المجلتان نوعا من التعاون المسترك لتحقيق الأهداف ، وفي أسلوب الحركة ، ولا أستبعد وجود نوع من التعاون المادي فيما بينهما ، ويلاحظ أنهما تستخدمان صندوق بريد مشترك يحمل رقم ( ٧٥٠٠٨) ...

تتخذ « النهار العربى والدولى » راس الديك الذى يصبح شعارا لها وعلامة ، ومؤسسها هو السيد ( غسان توينى ) الوزير اللبنانى السابق ، ومندوب لبنان في هيئة الامم المتحدة ، وصاحب جريدة « النهار » اللبنانية اليومية ، و « توينى ) من المارون اللبنانيين ويشتهر بالدبلوماسية والقدرة على التعامل مع كانسة الأطراف المتنافرة .

وتتكون هيئة تحرير « النهار العربى والدولى » من المدير العام ( جبران توينى ) الذى يترأس تحريرها أيضا مع ( الياس الديرى ) ، ويبدو ( توينى ) هذا أبنا لتوينى المؤسس أو شقيقه ، وبالاضافة الى رئيس التحرير فهناك المدير المسئول ( أمين معلوف ) وسكرتير التحرير ( راشد فايد ) والمخرج الفنى ( هنرى أبو نادر ) . .

وواضح أن هيئة التحرير تشكل في مجموعها من نوعيه متجانسة تربطها العلاقة العقائدية قبل أى علاقة اخرى ويهكن للقارىء أن يفهم من ذلك مدى التصور الذي تعالج به « النهالعربي والدولي » القضايا المختلفة ...

ويفتتح العدد ــ ٢٠٠ برئيس التحرير والمدير العسسام ( جبران تويني ) بمقالة يدعو فيها الى الديمقراطية المتوجه باعتبارها (صمام الأمان لدول الخليج والمنطقة والعبسالم)! . ويشبيد فيها بتجربة الكويت وانتخابات مجلس الأنمة التي جرت فيها مؤخرا . . ثم يلى ذلك تحقيق عن مؤتمسير الحزب الشيوعي السوغياتي السادس والعشرين ٠٠ ويكتب التحقيق من واشنطن ( رفيق خليل المعلوف ) ، ويركز على العلاقة بين أميركا وروسيا من خلال تصريحات زعيم كل منهما ٠٠ ويتبع هذا التحقيق رسالة من موسكو عن علاقة الروس بأميركا وأوربة والمسلمين والعرب والشرق ، وتتحدث الرسالة عن تعزيز مكانة الدور السوفياتي في الشرق العربي والاسلامى ، ومثل الرسالة والتحقيق السابقين مقال بقلم (عبد الهادى محفوظ) حول الحرب الباردة بين العملاقين وأثر ذلك بدول العالم الأخرى ، ويلى ذلك مقال عن جنوب لبنان والانتخابات الاسرائيلية ( ١٩٨١ ) ثم تأتى صفحات الشسئون اللبنانية وتبدأ بتحليل لاميل خورى عن المستقبل بالنسبة للأزمة اللبنانية وعدد من الأخبار يظهر فيها الاهتمام بقادة المارون البطريق خريش والعميد ريمون اده ، والسفير ادوارد عزة ، مع كاريكاتور عن الانفجارات اليومية في لبنان ٠٠ وضمن الشئون اللبنانية متابلة مع (شفيق الوزان) رئيس وزراء لبنان تحمل عناوينها الرئيسية والفرعية ما يلى :

الوزان يعترف للنهار العربى والدولى: لست رجلا سياسيا ــ أنا عابر سبيل ــ اطلعت على خطاب الطائف والمطلوب مشاركة لا مشاكسة ــ لم يطرح بطرس في دمشق خطة أمنية . . وحتى

الآن ليست هناك خطة أمنية \_ لم انجح في أيجاد الثقة بين السلطة والفلسطينيين ولبنان وسوريا توأمان (!!) قدرهما واحد \_ مع اللامركزية الادارية الانمائية ، وضـد الكونفيدراليـة والفيديرالية وتجزئة موازنة الدولة ) .

وقد أجرى المقابلة (نهاد المشنوق) ، وصسورها جورج سمرجيان ، يلى ذلك تحليل أخبارى آخر يكتبه (أميل خورى) عن زيارة وزير خارجية رومانيا للبنان ، وفي زاوية الموقف هذا الاسبوع يكتب (الياس الديرى) مقالا بعنوان «اللى استحوا ما توا ٠٠ » عن الوضع اللبنانى ، ويذهب به التوتر والانفعال الى القول بأنه ما من مرة كانت الحرب حاجة وطنية (!!) واجتماعية مثلها هذه المرة ، وما من مرة كان القرار الحاسم ولو حربا مدمرة ضرورة ملحة مثل هذه ألمرة ! ويبرر ذلك بأنها ستكون حربا على الذين انتفخت كروشهم وجيوبهم ، وستخلص لبنان من حالة اللاحسرب واللاسلم ٠٠.

ويتضح من معالجة المجلة للشئون اللبنانية أنباء تنطلق من دائرة « التمييع » و « التيئيس » ومساعدة « الشيطان المارونى » في أسلوبه الجهنمي لتحقيق مكاسبه على حساب مسلمي لبنان . ودعم موقفه الاجرامي أمام العرب ، فالكلام عائم ، والتحليل باهت، وابراز دور الموازنة واثبات وجودهم الفعال هدف أساسي للمجلة ، ثم أن أي منصف ، و وتحت أي طرف لا يسوغ لصاحب منسال « اللي استحوا ماتوا » أن يطالب بحرب من أجل القضاء على الذين انتفخت جيوبهم وكروشهم ، أومن أجل انهاء حالة اللاحرب واللاسلم ، لأن القضية غير ذلك ، والحرب اذا قامت لن يكون لها ضحايا الا الشعب المسلم في لبنان والذي مزقته وطحنته الشراسة المارونية على مرأى ومسمع من الدنيا ، وتأييد من قوى الإجرام العربية واليهودية والدولية . .

وفي معالجة الشئون العربية تحاول «النهار العربي والدولي»

مثل « المستقبل » أن تلعب على جميع الحبال ، والاستفادة من كل الجهات ، وهدهدة كل العرب الا دولة واحدة تحظى بالانتقاد ، وهى مصر . ويبدو أن هناك غرضا مارونيا خبيثا ، وهسو دق الأسافين بطريقة مباشرة وغير مباشرة بين العرب والمصريين . .

تكتب « النهار العربى والدولى » عن جولة على ناصر محمد العربية ، فتقول : « جمع اصدقاء موسكو من دون اثارة اصدقاء واشنطن » ، وعن اعادة اللحياة البرلمانية الى الكويت فتقبول انها « ديمقراطية على قد الحال » ، وعن علاقة سورية بالأردن وعن الدعوة الى حكومة المنفى الفلسطينية ، فترى أنها وضع للعربة قبل الحصان (!) وعن مؤتمر الدول الصحراوية - كما تسميها - فتقول : « نجحت - أى الدول الصحراوية - في الاقتصاد والتعاون ، ولم ترسب في السياسة » ، ويلى ذلك مقابلة مع يوسف العلوى عبد الله وكيل الخارجية في عمان ، ثم تحقيق عن قطر بعد ٩ سنين على تولى الشيخ خليفة ، ثم تخصيص صفحتين تختار مادتهما من جريدة « ذلك النهار » قبل ٣٦ سنة ،

أما « الشئون الدولية » في « النهار العربي والدولي » نتبدا بصفحة متنوعة تضم الأخبار والتحليل والكاريكاتور ــ وأخطر ما في هذه الصفحة الرسم الكاريكاتوري الذي يتحدث عن زيارة البابا للفلبين وشرق آسيا ،، وفي الصورة يظهر بابا الفاتيكان وهـــو يقدم « صليبا لانسان فلبيني أو شرق آسيوي أضناه الجوع والفقر والمرض ،، وتحليل الصورة لا يحتاج الى ذكاء خارق ، لأنهــا بساطة دعوة صريحة الى ( التبشير ) أو ( التنصير ) بمعنى ادق واضفاء ملامح الانسائية الرقيقة على شخصية البابا وسلوكه (!) وترسيب ذلك في وجدان القارىء المسلم لزعزعة الثوابت التي يؤمن بها أو التشويش عليها على الأقل ، ويؤكد ذلك التحقيق الذي يلى التحليل المخصص لمعالجة الانقلاب العسكرى الغاشل في اسبانيا .

غفى هذا التحقيق الخطير والذي تبدو عباراته متأثرة بالانجيل ، والذي كتبه ( بشارة اليون ) دعوة واضحة الى ( التنصير ) واشسارة مباشرة الى ما يسمى (بالمسيحية) من خلال بعض المغالطات والخداع الذي يفهمه المتابعون لدور الفاتيكان في محاربة الاسلام والمسلمين . . ويكفى أن نقرأ الفقرة الآتية :

( العاصمة الفلبينية ( مانيلا ) خرجت بكبارها وصغارها لاستقبال من رأت فيه أملا منقذا (!) حاملا أبعاد ارادة هذا المجتمع الذي يعاني من الفقر والحرمان والظلم .. صحيح أن البابا لم يشأ اعطاء طابع سياسي وحتى اجتماعي من تحركاته (!!) وشدد على أن زيارته برعوية (!) غير أن كلامه المغلف بقوالب من جهة والالتفاتات الخاصة من جهة أخرى حمل أكثر من أثارة أن لم يكن تنبيها وتحذيرا للحكم وأهلله (!) .

وتدعم « النهار العربى والدولى » تحقيقها عن زيارة البابا بصورة فوتوغرافية ، يرفع فيها يده للجماهير الكاثولوكية التى تلتمس منه البركة (!) وبجوار الصورة تعليق يتول : في الفلبين « التعايش الأخوى أيا يكن النسب » وليت هذا التعليق صحيح، فان أتباع البابا في كل أنحاء ألعالم يصرون بتعصبهم الذميم أن يكونوا السادة وغيرهم من العبيد ! واحداث كل يوم خير شاهد . .

وتقدم « النهار العربى والدولى » في عددها رقم ـ ٢٠٠ ـ تقريرا عن قضية بيع الأسلحة الأميركية الى المملكة العربيـة السعودية ، ويتضمن التحقيق معلومات عسكرية وسياسية ذات صلة بالموضوع ...

ثم تنشر « النهار العربى والدولى » ملحق البنانية، الشئون الصناعية يتضمن وقائع ومؤشرات عن الصناعة اللبنانية، في ستين صفحة من القطع الكبير جدا حجم المجلة ويلاحظ القسارىء أن الرقابة في بعض البلاد العربية تقوم بنزع بعض

الصنحات لمخالفتها لبعض المفاهيم التي تضعها الرقابة ، وهــذا ما جرى للعدد الذي بين ايدينا حيث نزعت بعض صفحاته في بلد عربي ٠٠٠

ويدخل القارىء الى الشئون انثقافية ، فيجد « النهـــار العربى والدولى » قد أقامت مهرجانا غير عادى لذكرى الأديب اللبنانى ( جبران خليل جبران ) من خلال ما يسمى بسنته العالمية وتستدعى عددا من كتاب المارون وأشياعهم فى تحقيق بقلم ( هنرى زغيب ) حول ما أسمته المجلة به ( نظرة تصحيحية الى ما قيل فى جبران ) ردود على شارل مالك ، وسعيد عقل ، وأمين نخلة ، وعارف العارف ، وجميل جبر ، والتحقيق كلام غث ، وفج ، وينضح تعصبا ، والحاحا حول مفاهيم نصرانية باطلة من قبيل « يسوع ابن الانسان ؟ » وتنشر المجلة رسالة غير منشورة لجبران، ثم كلاما أكثر غثاثة وفجاجة فى زاوية « قبض ريح » تحت عنوان : « قبيلة شبط بن لبط » بقلم وديع سعادة ، ويمكن أن يشعر المرء بالغثيان وهو يطالعها ، خاصة حين يقرأ مثلا قوله :

« نتوجك ونتوج الآلهة (!!) فيك ، ونتوج انفسنا في الوثنية (.٠٠) يوم بدأ هادئا ، وغجأة عكرته الآلهة (٠٠٠) احمرت عيون اهريمان وأهور مزدا (!) وقبيلة شبط بن لبط واقفة على سلاحها لتمجد السيد !! » .

ويسجل (بسام منصور) حوارا مع (يوسف ابراهيميزبك) حول الحصان اللعربى ، ومن عناوينه الفرعية ما جاء على لسان (يزبك) :

" تجنبت الكتابة عن الكلب الوفى لأنه يعد نجسا عند العرب (!) واخترت الحصان » ودلالة العنوان لا تخفى .

وتنشر المجلة قصيدة لشاعر الاسبوع (صللح لبكى) اختارها « ايلى مارون خليل » وهى قصيدة تفوح منها رائحة

كريهة ، وقد سبقت الاشارة اليها(١) ويلى ذلك تحقيق عن كاتبة مارونيه راحلة تدعى (منى جبور) اعده « عقل العويط » مضافا اليه بعض كلامها الذي لم ينشر ، ويلاحظ أن ما تكتبه المجلة عن المارون من الكتاب والأدباء يتسم بنزعة استعلائية مرذولة فيها الكثير من المبالغة والكذب والغثاثة . .

وبأسلوب يتسم بالسخف يكتب (سمير نصرى) تحقيقا عن نيام «اسرة الرجل الغيل» وتجعل عنوانه هكذا: (الرجل الغيل لديفيد لينش، تركع المثلة الجميلة على قدم الرجل البشع وتهمس: انت الست الرجل الفيل ملاعة التي يتضمنها الفيلم، ويكتب ضمنا كل مظاهر الانحلال والخلاعة التي يتضمنها الفيلم، ويكتب (عادل يازجي) عن مسرحية تعرض في دمشق باسم « رقصة التانجو » وتنشر « النهار العربي والدولي » ما تسميه وثائق سرية حول زيارة « شكيب ارسلان » الى المغرب في عام ١٩٣٠ تحت عنوان : « الني شكيب ارسلان يعود الفضل في توحيد المفاربة وانتفاضتهم ضد الظهير البربري (١١) » والموضوع في جملته يكرس الدعوة الى ما يسمى بالقومية العربية بالمفهوم الصليبي المعادي المسلم بالضرورة ، والذي لم يكن — بالتأكيد — في ذهن الرجل المسلم « شكيب أرسلان » .

وهناك كلام منشور على هيئة مصيدة لمن يدعى ( الياس حنا الياس) وهو كلام لا ينتمى الى عالم الشعر بصلة ، غضلا عن ركاكته وتفاهته ..

أيضا يعرض (هاشم قاسم) لكتاب يحمل عنوان «لحظة الأبدية » لسمير اللحاج شاهين ، ثم تحقيقا عن القضاء عنوانه « القاضى صبحى المحمصانى ، القضاة القدامى حاكموا الخلفاء »

<sup>(</sup>۱) راجع ص ۷۲ .

ولا أدرى تماما ماذا يعنى بهذا العنوان خاصة وأن كاتبه (ابراهيم عبده الخورى) المناهدة

وفى أخبار الكتب تنشر المجلة عادة أخبار الكتب الملائمة لاتجاهها ، وهي في هذا العدد تحت عناوين :

كيسنجر بالعربية \_ تسعون نعيمة \_ جغرافيا ورحلات \_ كل أدب ملتزم فلسفى \_ العصى للكلاب \_ رسائل ابن حـــزم الأندلسى \_ يغطى النار \_ بكم الثورة ، واللهجات مرجولة مؤقتة ، وابو نواس غير ما فسروه \_ والوحدة فى التجربة ، ثم يطالع القارىء موضوعا فى زاوية فسيحة تحت عنوان « هلوسة فوق ضريح الجاذبية » بقلم ( وائل غزال ) . . . والموضوع حقا «هلوسة» لا أكثر ! . . .

وتنشر « النهار العربى والدولى » بعد ذلك اعسلانات او موضوعات اعلانية عن السيارات ثم تحقيقا طبيا عن التصوير الاشتعاعى ، ثم زاوية عن المراة ، غبريد القراء ، ويدور في الاتجاه التي تتبناه « المجلة » . .

وتتضمن موضوعات البريد في العدد ــ ٢٠٠ ــ رسائل (حول ملف جبران) و (ألم بلا جناح) و (الألمان والنهار السربي والدولي) والنورالي دائرة حبك ، وكتاب الرسائل : حنان أسعد، جورج مارون ، حبيب جاويش ، محمد ماجد ديوب .

وتخصص المجلة صفحتين للتسلية تتضمن كلمات متقاطعة ، واختبارات ذكاء وشطرنج ...

ولعل اخطر الموضوعات التي تتضمنها المجلة ما كتبته في صفحة « الأبراج » حيث تخصص موضوعا مطولا للكتابة حسول احد الأبراج تحت عنوان (حظك هذا الاسبوع) ويعتبر الموضوع الذي كتبته المجلة حول مواليد (برج الحوت) مؤشرا على درجة

الاستفاف والتحلل التى وصلت اليهـــا المجلة ، فضلا عن تأثيره السينىء على القارىء المراهق ، ان المجلة تعنون الموضوع هكذا :

« أيتها المرأة الحوت أنت شهر زاد العفرية! أتراها يخيب أملها بالرجال الأنها تختارهم من الذين سيخيبون أملها » . . . وتبدأ الموضوع هكذا . . .

« هواة المرأة الجارية سيدونها ، وسيحرقون أصابعهم . وهواة المرأة الشيطانة سيتجاهلونها لأنها عاملة ، وسوف يأكلون أصابعهم ندما » . . .

وتختار المجلة لموضوعها الذي وقعه كاتب بتوقيع مستعار (ميهون) ثلاثا من مهثلات السينما العالمية المسهورات بأدوار الاثارة والاغراء الجنسي هن : (ميشال مورجان ، وأورسولا أندروس ، واليزابيث تايلور) لتطبق نظرياتها الاجرامية ، ولا استطيع أن أنقل للقارىء شيئا مما كتبته المجلة ، فسكله كلام شهواني مثير ، ومدمر أيضا ال . .

وتختتم المجلة عددها ــ ٢٠٠ ــ بكاريكاتور عن العملاقين الدوليين حول الصراع من أجل الحرب والسلام .

ويلاحظ مما سبق أن المجلة تمثل بتكوينها الفكرى اتجاها في غاية الخطورة على فكرنا الاسلامى ، وأن أسلوبها في معالجة القضايا المختلفة ينسجم مع الاتجاه العلماتي الذي يخدم الطموح الصليبي في بلاد ألاسلام والمسلمين .. خاصصة أذا تذكرنا أن الأغلبية الساحقة من محرريها ينتمون إلى الفكر الصليبي المتعصب، والذي يملك الوسسائل التاكتيكية والاستراتيجية ، ما يمكنه من الترويج لنفه بهدوء وثقة ، بين أغلبية ساحقة من المسلمين ! ..

ولعل القارىء وجد ـ بعد استعراض النهاز العربى والدولى ـ تثنابها الى حد كبير ، بينها وبين « المستقبل » فى الأهداف، فضلا عن (الأسلوب) مما يعنى أن الفكر الصليبى مهما تعددت ادواته ، يتوحد أمام المهمة ، التى يغذيها التعصب ضد عقيدتنا واسسلمنا ...



## ٣ -- مجللة (( الوطن التعربي )) أو التقلب في الولاء:

العدد المختار للدراسة يحمل رقم ٢٣٨ الصادر في باريس بتاريخ ٤ ـــ ١٠ أيلول (اسبتمبر) ١٩٨١ م ٠

وتعتبر «الوطن العربى » أول مجلة مهاجرة صدرت في أوربة ، وقد أنشأها ( وليد أبو ظهر ) بالاشتراك مع آخرين ، وقد كان لوليد وأخيه الراحل ( هشمام ) صحيفة يومية اسمها « المحمر » تصدر في بيروت ، وقد توقفت مع نشوب الحمرب اللبنانية ، وتتحرك أسرة «أبو ظهر » الصحفية في اطار فكرة (القومية العربية) بالمعنى المخالف لمفهوم الاسلام حول فكرة ( العروبة ) ، وفكرة « القومية » لدى هذا « الأسرة الصحفية تقترب في بعض جوانبها من فكرة « العلمانية » وتعطى الدين طابعا ثانويا ، ويبدو ذلك واضحا من اسم المجلة . .

وقد تقلبت « الوطن العربى » في الولاء العدد من الأنظمسة العربية ، واذا كان هذا التقاب واضح الملامح وغير واضح الأسباب فان المرء لن يجهد نفسه كثيرا في معرفة السر ، اذا عرف أن الهدف « الارتزاةي » سبة أساسية في وجه الصحافة المهاجرة بصورة عامة ، و « الوطن اللعربي » بصفة خاصة . .

وقد اشترك مع (وليد أبو ظهر) عدد من الكتاب الصحفيين الذين يمثلون ــ أو هكذا يسمون أنفسهم ــ فكرة القومية العربية ،

بالاضافة الى عدد من الكتاب والرسسامين الاتباط الذين يمثلون انقصى درجات التعصب البغيض ، وان كانوا يقدمون انقسهم على اسالس كونهم من اليسار العربي ، ومن ابرز هؤلاء الأشخاص (عالى شكرى) و (أمير اسكندر) والرسام (جورج البهجورى)، وقد كان الأول مستشارا لتحرير المجلة حتى فترة غير بعيدة ...

وتتميز « الوطن العربى » بميزة معينة تجعلها تختلف عن المجلات الأخرى مثل « المستقبل » و « النهار العربى والدولى »، فبينما تتخذ هذه المجلات موقفا يتسم باللعب على جميع من في المنطقة وان كان المقال يتضمن كثيرا من المعلومات والاشسسارات التى تؤكد قدرة الشيوعيين العرب على الحركة والاستفادة من الأحداث ...

تخصص المجلة بعد مقال (لطفى الخولى) تحقيقا مطولا حول «ايران» وعمليات الاغتيال في طهران ، وهو تحقيق مطول ، مدعم بالصور والكاريكاتور ، وتمتزج فيه روح الشماتة بالتشنيع بالمبالغة، ويلى ذلك تحقيق عن لبنان ، ويبدو اكثر ميلا الى جانب ما يسمى بقوى اليسار والفلسطينيين في لبنان ، وضد الاطراف الاخرى ، وهذه نقطة اختلاف لخرى في موقف المجسلة تميزها عن موقف «المستقبل» و «النهار العربى والدولى » الممالىء للمارون على طول الخط . .

وتتناول المجلة في رسالة من تونس بقلم ( فلورنس رعد ) الدورة السادسة لمجلس محافظي المسلمانية المركزية العربية ، وأثر المعادلات الاقتصادية في تحديد مسار الصراع العسربي الاسرائيلي ...

وتقدم المجلة تحقيقا عن صفقة « الأواكس » التى سوف تشتريها \_ آنئذ \_ المملكة النعربية السعودية من الولايات الاميركية

المتحدة ، ودور اسرائيل في محاولة انشال الصنفة وبعض المعلومات عن طائرة « الأواكس » ووظيفتها العسكرية ...

وفى تحقيق المجلة عن « السادات والجماعات الاسلامية » تحاول أن تصوغ الأحداث من وجهة نظرها ألمعادية للاسسلام والجماعات الاسلامية ، ومع ذلك فهى تتحدث عن دور يتوم به الطبيب (مصطفى محمود) الذى يتحدث فى بعض البرامج التلينزيونية، ويهاجم الجماعات الاسلامية ، ويحمل عليها بصفة مستمرة ، وهذا الدور بالطبع لصالح الحكومة المصرية وتصوراتها .

وتتحدث المجلة في تحقيق آخر عن قضية الصحراء المغربية ، ثم يكتب (وائل الربيعي) عن « انطوني ايدن » السياسي الانجليزي المعروف اثناء العدوان الثلاثي على مصر ، يلي ذلك أخبار دولية على صفحتين بعنوان « شرق وغرب » ، ومع هذه الأخبار تحليلات باهتة حول بعض القضايا الدولية ..

وتقدم « الوطن العربى » تحقيقا عن ( نامبيا وجنوب انريقية وامريكا ، ويعتمد هذا التحقيق على ربط ما تامت به جنوب انريقية من غزو لأنجولا مع خلفيات تاريخية حول نامبيا وأنجولا ) .

بيد ان هناك تلخيصا هاما لكتاب صدر في غرنسا بعنوان ( شبكة كورييل ) ويتناول قصة حياة اليهودي المصرى ( هنري كورييل ) الذي اغتيل في باريس منذ ثلاث سنوات في ظروف غامضة من وتبدو أهمية هذاالكتاب وأضحة في كثيب من الأسرار المتعلقة بدور هذا اليهودي الذي كون أول خلايا شيوعية في مصر وارتبط اسمه بعدد غير قليل من الذين صنعوا الأحداث نيها كاصة بعض أعضاء مجلس قيادة الانقلاب العسكري ( ٢٣ يوليو خاصة بعض اعضاء مجلس قيادة الانقلاب العسكري ( ٢٣ يوليو الشرق والغرب معا م

وتحميص « الوطن العربي » منتحة لختارات المحف

المحلية والعالمية ، ومن مميزات هذه الصفحة أنها تنقل عن بعض الصحف الاسرائيلية مقتطفات تتعلق بالصراع العربى الاسرائيلي وان كانت تركز في مختاراتها على ما يؤيد وجهة نظرها وهجومها على بعض الانظمة العربية . . .

وفى القسم الاقتصادى أو الصفحات المخصصة للاقتصادة تقدم المجلة مقابلة مع وزير الففط العراقى ، ثم تحقيقا عن العلاقات الاقتصادية بين فرنسا والعرب ، وأثر ذلك بالنسبة لعلاقات الاولى مع الصهايئة ،

وتقدم « الوطن العربى » في هذا القسم تحليلات اقتصادية موجزة حول بعض الأحداث الاقتصادية في اسرائيل ومصر وايطاليا والميركا ، مع تقديم عدد من الأخبار الاقتصادية في العالم .

وتخصص المجلة « ملحقا » اعلانيا في ثماني صفحات عن دولة ( قطر ) بمناسبة عيد استقلالها ، يشتمل معظمه على تهالي المؤسساتي التجارية لقادة الدولة ...

ويلاحظ غيما سلف أن « الوطن العربى » تسند معظم تقاريرها الصحفية ، وتحقيقاتها السياسية والاقتصادية الى مراسلين غير معروفين ، ونكتفى باسناد التقرير أو التحقيق الى ( مراسل الوطن العربي ) ، وهذا ما يشكك في صحة ما تكتبه المجلة ، أو يقلل من قيمته اذ الواضح أنها تعتمد على الصحافة الأجنبية ، والنشرات التى تصل اليها في معظم ما تقدمه ، .

اما القسم الثقافي والفئى ، والذى يشرف عليه مارونى لبنانى يدعى (شربل داغر) ، غانه يقف عادة الى جانب الظواهر التى تصدر عن اليساريين والنصارى بوجه عام ، مع ملاحظة انه يهمل ما يتعلق بالاسلام والظواهر الاسلامية الناضجة ، وفي صفحتى الأخبار الخاصة بالثقافة والفنون ، يلاحظ القارىء تركيزا على اخبار المطربة المارونية (فيروز) ومهرجان (جبران) ، والشماعر (بدوى الجيل) و (الأرشيف الفاتيكانى) ، وتخصص المجلة نعنف صفحة

تتريبا للحديث بالصورة عن « التكفير بالخطايا » ، وفق الطقوس الهندوسية ؟ . .

وتنوه المجلة عن مقال أمير اسكندر الذى سافر الى خارج باريس ، ولم يكتب مقاله فى المعدد ــ ٢٣٥ ــ وتنشر فى مكانه مقابلة مع شاعر من جنوب لبنان تحت عنوان: «محمد على شمس الدين: الشعر لغة ، واللغة امرأة ، والمرأة هى مستقبل العالم » ، وتستعرض كتابا لطلعت يعقوب النعصين ــ الغلسطينى الأصل ــ بعنوان « خمس جنسيات ولا وطن » . .

ويأتى أخطر موضوعات العدد على الاطلاق ، وهو مقلله للمشرف على القسم الثقافي الذي سبقت الاشنازة اليه حيث يتحدث عن ثلاث صور للمثقف الغربى في اطار عملية تقويم للمناخ الثقافي السائد في نهاية السبعينات ، غيقدم صورة للمثقف المغترب وأخرى للمثقف الايجابى ، وثالثة للمثقف السلفى !! .

ويبدو الحكم على هذه الصورة ، مرتبطا باتجاهات الكاتب التعصيبة ضد كل ما هو قيم ومضىء في حياتنا الاسلامية ، فهو مثلا يجعل صورة المثقف الايجابى منقلسودة للمثقفين الثوريين الذين يناضلون ضد الرجعية العربية ومن نماذجهم « ادونيس » الشاعر المرتد ، وجماعة « السينما الجديدة » في مصر ! ، أما المثقف السلفى فهو في رأيه الذي يرسم صورته كمثقف بالتعاكس والتضاد مع مثقفين مثل : جبران خليل جبران ، أمين الريحاني ، شبلى شميل ، غرج مثل : خليل سعادة !! . . ويحتاج الموضوع الى مناقشة طويلة تخرج عن اطار البحث ، ولكن الشيء المؤكد أن الكاتب من خسلال اسلوبه السقيم يفترى كثيرا على حقائق الواقع والتاريخ الاسلاميين ،

فى تحقيق عن بعض المثلين والمثلات تقدم المجلة « دردشة » مع المثلة المصرية شهس البارودى وزوجها المثل حسن يوسف ومؤلف يدعى فاروق صبرى ، الدردشة على صفحتين ، وتغطى معظمها صور المثلة بجانبها تعليقات ، مشل : شهس البارودى . .

العينان الواسعتان . . تبتسم . . تتطلع الى ابعد من الكاميرا . . وهى دردشة سخيفة ، ويكفى فى التدليل على سخفها عنهوان للتحقيق : « شمس البارودى . . غرورى هو المشكلة »(۱) . .

يلى هذه الدردشة ، تحقيق عن مهرجان « أصيلة » المغربية، وبعده تحقيق عن السينها الجزائرية ...

تخصص الوطن العربى فى عسددها ــ ٢٣٥ ــ صفحتين للرياضة ، ثم صفحتين للهراة ، تتضمن نماذج للتسريحات والقبعات ووردة جى لاروش العجيبة ا بيد أن الصفحتين تشملان على حوار هام مع باحثة فرنسية تهتم بالمخطوطات العربية تدعى « ايفت سوفان » وبعد اجابتها على اسئلة عديدة حول عملها وابحاثها ، يأتى حديثها عن المراة المسلمة صفحة قوية لأولئك الذين يصرون دائما على خلق التصص والأساطير حول المراة المظلومة فى الاسلام، والتى ترسف فى اغلاله وقيوده الله أن الباحثة الفرنسية تستخلص من خلال نص يتضمن وصية من أم مسلمة الى ابنتها التى تتهيا للانتقال الى بيت الزوجية ، حكمة هذه المراة وتحررها من زمن بعيد، وتقدم الى جانب ذلك شهادة هامة حين تقول :

يسود المجتمع الفرنسى فكرة عامة مفادها أن المرأة العربية ما زالت مرتهنة ، ورأيى أن هذه الفكرة تسيطر على أذهان الذين تعرفوا على المرأة العربية من خلال ما سمعوه وقرعوه عنها ، وأعنى بذلك أن هؤلاء ليسوا شهود عيان يحق لهم الحكم عليها .

ثم هل تعتقد المرأة الأوربية أنها فعلا متحررة أ أن المرأة في القرآن الكريم في اعتقادى ، امرأة على جانب كبير بهن الحرية ، وقد

<sup>(</sup>۱) أعلن مؤخرا أن المثلة المذكورة ، قد أعتمدت ، وارتدت الحجاب الاسلامى، واعتزلت التمثيل ، وتفرغت لبيتها وأولادها عن اقتثاع ويقين كاملين بعظمة الاشلام ومنهجه الرائع ، ويسعدنا أن يكون ثلك صحيحا فنزف التهتئة الى ((شهس المبارودى)) والى كل من يسير على الدرب الاسلامى . ( الكانب ) .

نتساءل هنا عن مدى هذه الحرية في وقت يسمح فيه بتعسده الزوجات الأوجات العلاقة له بحسرية المراة الماقضية المتصادية فرضتها ظروف الحرب الطروف التى مرت بها الشعوب الاسلامية ...

ورغم بعض الملاحظات التى يهكن إن تطرح حول هذه الشهادة الا أنها تبقى فى جوهرها ذات أهمية ، لأنها جاءت من شخصية غير اسلامية ، ولن تتهم بالتعصب والجمود والرجعية ! .

وتخصص الوطن العربى أيضا ، صفحة للأزياء تقدم فيها نماذج لأزياء الشتاء الوقور ( . . . ) كما تسميه ، وهى بالطبع نماذج و ( موديلات ) لا تستطيع اختيارها الا المرأة الثرية جدا . أما أغلبية نسائنا في العالم العربى فانهن بالتأكيد بالتأكيد لا يستطعن التعامل مع موضسات شانيل ، وباكورابان ، وجيفتش ، وثورثت ، وبرسبورك . وكل هؤلاء لعلم السادة القراء بيهود أو يدورون في فبرسبورك . وكل هؤلاء لعلم السادة القراء بيهود أو يدورون في فلك اليهود ، الذي يستنزف أثرياءنا في ترف لا مبرر له ، فضلا عن مخالفته لجوهر الاسلام . .

فى زاوية « وطن النجوم » تخصص المجلة ثلاث مسفحات للحديث عن نجوم السينما العالمية ، والظاهرة المشتركة بين الصحف المهاجرة تركيزها على ممثلات من نوع معين ، هو النوع الذى يؤدى أدوار الجنس الفاضحة والخليعة ، والحديث عنه حسمينا مثيرا ومخجلا ، وتتحدث المجلة عن عدد من المثلات هن : سيسليا ، وآن بارلا ، وسيزان ساراندون ، وناستازيا . . تقول عن الأولى : « انها امرأة تكهرب الذين غرقوا فى روتين الحياة الزوجيسة والريفية . . » !! وكأن الحياة الزوجية اصبحت عبئا يجب التخلص منه بمثل هذه المئلة ، وتبدو المجلة وكأنها تبرر تصرفاتها المنحرفة فتقول : « فى غضون ذلك تبدو سيسليا امرأة تريد أن تضع فى نمها اكثر من لقمة حب ، ففى الوقت الذى تعيش مع زوجها ايف بيرتون

موسم عشق حافل (!!) فقد مدت شبكها فى أتجاه معجب يتيم يدعى فيتوريو ميزيجيورنو ، ومعه سرحت ومرحت فى جنوب ايطاليا ، وعادت لتخبر زوجها عن اكتشاف لم يخطر ببال بشر ، وجدته مع كبير الحظ فيتوريو . . !! » . .

وعلى هذا المنوال تروى الوطن العربى قصص الأخريات ، وهي رواية تشمل ألمزيج من التحريض والاثارة والتحلل والاستهتار بتيمنا واخلاقنا داخل (وطن النجوم)! ...

وعلى هامش هذا الوطن تكتب نوال ازهرى مقالا قصيرا عن ابدوى الجبل ) مليئا بالانفعالية ، يرفع الشاعر الراحل الى مصاف العمالقة ، وتحكم على من بقى من الشعراء المعاصرين بالمساليك والاتزام : « اننا نعيش فى عصر الأقزام وزمن الانحدار ، ورحماك أيها البدوى الراحل ، فالمماليك هم شعراء هذه الأيام »!! وواضح ان مثل هذا الحكم الانفعالى لا يليق بمن يدعو الى التومية العربية خاصة اذا عرفنا أن الشاعر المذكور ينتمى الى طائفة تعارضالعروبة والاسلام جميعا ، وتنفذ معارضتها عمليا وبقوة السلاح ، واسالوا ماذا جرى لمدينة حماه ! »

يلى « وطن النجوم » موضوع طبى عن الكآبة والانهيارية ، مع بعض الأخبار العلمية ، وبعده صفحتان للتسلية والأبراج ، وآخر صفحة تتضمن رسما كاريكاتوريا للرسام النصراني جورج البهجوري حول لقاء المعمورة بين (بيجين والسادات) . . .

ويخصص الوطن المعربى أكثر من ثلاثين صفحة للاعلانات من بين صفحاتها الأربع والمائة ، معظمها عن السجاير والنوادى الليلية والأجهزة الكهربائية والساعات والسباحة ...

واذا كانت الوطن المعربى تتضهن بعض الايجابيات ، فان طابعها الغالب هو السير على طريق العداء للاسلام والمسلمين ، رغم استفادتها الواضحة والأساسية من هسسؤلاء المسلمين في التهويل والتوزيع والاعلان .

### ٤ ــ مجلة (( سسيدتي )) أو التقليد الأعمى ! :

العدد المختار للدراسة هو العدد ــ ٢٥ ــ الصادر في لندن بتاريخ ٦ سبتمبر ( ايلول ) ١٩٨١ م ــ ٨ ذو القعدة ١٤٠١ ه .

ومجلة « سميدتى » تصدرها الشركة السعودية للأبحاث والتسويق البريطانية المحدودة للأبدن » والناشران : هشام ومحمد على حافظ » من المملكة العربية السعودية ، و « سيدتى » واحدة من منشورات عديدة تصدرها الشركة أبرزها « الشرق الأوسط » للمحيفة يومية لله « المجلة » أسبوعية لله و « عرب نيوز » انجليزية يومية لله و « المحلمون » اسلامية أسبوعية (۱) .

وتبدو منشورات الشركة السعودية للأبحاث والتسسويق البريطانية المحدودة ، اكثر اعتدالا من غيرها من المنشورات المهاجرة ، وتحرص بصورة أو أخرى على تذكير القارىء أن منشوراتها تنطلق من مفهوم السلامى ، ولكن الواقع يؤكد أن هناك كثيرا من السلبيات أهمها وجود عدد من المحررين وان كان قليلا من غسير المسلمين ، يهمهم الترويج لفكرهم العلماني ، وان لم يستطيعوا التعسبير عن عدائهم للاسلام بصورة واضحة ، كما تفعل « المستقبل » و «النهار

<sup>(</sup>۱) توقفت المسلمون بعد حوالى سنة من المسدور بسبب الخسارة المالية كما قال الناشران في آخر اعدادها وقد علمت أنها عادت للصدور مرة أخرى .

العربى والدولى » مثلا . . ثم أن مجلة « سيدتى » ذاتها تعد سلبية من أخطر سلبيات الشركة السعودية للأبحسات والتسويق . والسلبية لا تتمثل في كونها مجلة متخصصة في شئون المرأة ، ولكن في نوعية هذه المجلة ومدى ما تقدمه للمرأة المسلمة أو « الأسرة العربية » كما يقول الشعار الذي ترفعه « سيدتى » على صدرها.

وترأس تحرير (سيدتى) الدكتورة فاتنة شساكر ، وهى متخصصة في علم الاجتماع ، ويعاونها في التحرير عدد كبير من الآنسات والسيدات والرجال ، فضلا عن المكاتب الموجودة في اكثر من عاصمة المراسلة والامداد بالموضوعات والتحقيقات ..

وتبدو (سيدتى) متاثرة بصورة عامة ، بخطى مجلة (حواء) التى تصدر في القاهرة ، والتى اكتسبت شهرة في الأوساط النسائية القارثة من شهرة محررتها السابقة ، وهذه المحررة عرفت بمعاداة الفكر الاسلامى ، أو تفسيره من وجهة نظرها العلمائية الداعية الى سغور المرأة وتحررها وخروجها الى العمل دون حاجة ، والغساء الطلاق ، وتحريم تعدد الزوجات ، ومحاربة الفتيات المحبات ، والتشنيع عليهن ، فضلا عن مواقف آخرى ، .

ولا يستطيع المرء أن يتهم رئيسة تحرير (سيدتى) باتباع المنهج الذى اتبعته محررة (حواء) السابقة ، ولكنه لا نعدها على منهج المجلة ، ورغم أنها تخصص صفحتين للحديث « في ظللل الاسلام » ! وسوف يرى القارىء من خلال تناول موضلوعات العدد لله ٢٥ لله من (سليدتى) الى أى مدى استطاعت أن تحقق شعار (مجلة الاسرة العربية) . .

يبدأ العدد ــ ٢٥ ــ من (سيدتى) بمقال المحررة ، وتتحدث فيه عما تنوى المجلة أن تقدمه للطفل العربى باعتباره نواة الأسرة العربية ، ويلى هذا المقال صفحة لضيف الاسبوع ، وهو في هذا المعدد ، الشيخ ناصر البقور ، السفير السعودى في بريطانيا ،

ويتحدث عن الاعلام العربى في أوربة ، ويطالب بان يتحول قسم من الاعلام العربى الى مخاطبة الرأى العام الغربى باللغات الأجنبية ليضىء « طريق كل الذين يريدون الحقيقة » .

فى زاوية (العالم رجل) يكتب عبد الله جفرى عن خواطره الذاتية ومشاعره العاطفية ، أما زاوية (أهــلا) والتى تفردها (سيدتى) لآراء القراء حول ما ينشر فيها ، فيطالع القارىء ثلاث رسائل من ثلاثة قراء ، الأولى حول مفهوم السخرية ، وينتقد القارىء ما ينشر فى الصفحة الأخيرة من سيدتى انتقادا لاذعنا ، ويرى الغاء هذه الصفحة . . الرسالة الثانية حول ما نشرته المجلة عمـــا يسمى (بالاخصاب ألذاتى) ، ويطالب بحكم الدين فى هذه المسالة . . الرسالة الثائة تنتقد المجلة بصورة عامة ، وترى القارئة صاحبة الرسالة أن (سيدتى) تبيع الاحلام ، أو انها تخاطب أصحاب الحظ فقط الذين يولدون وفى أفواههم ملاعق من ذهب وفضة . .

فى رسالة من الناشر يكتب (هشسسام ومحمد على حافظ) تعليقا حول رسالة من تارىء تونسى متأثر بالأفكار الماركسية اللينينية ولا يقرأ الا بالفرنسية ، أصبح يقرأ (سيدتى ) كل أسسبوع ، ويشتريها لاخوته البنات واللاتى يقرأنها أيضا ، وأمبحن يغيرن مواقفهن من كثير من القضايا خاصة الدين الاسلامى ، والمسرأة العربية المسلمة(!) ، ويعبر الناشران عن فرحهما بما كتبه القارىء التونسى الذى نجحت (سيدتى ) على حد تعبيرهما فى تغيير نظرته واخواته الى الدين الاسلامى ، ويرى الناشران فى تلك الرسالة واخواته الى الدين الاسلامى ، ويرى الناشران فى تلك الرسالة دليلا على نجاح المجلة وانتشارها وتأثيرها . .

وتخصص (سيدتى) زاوية للرد على مشكلات القراء والقارئات، وتحررها رئيسة التحرير ، ولو استعرضنا المشكلة الرئيسية في هذه الزاوية ، لوجدنا امراة تزوجت ـ كما تدعى ـ من رجل لا تحبه ، وطلقت منه أو طلبت الطلاق السباب لم تذكرها ، وكانت ثمــرة

زواجهما طفلة .. وحاول الرجل اعادتها اليه ، لكنها تريد غيره ، وفي الوقت نفسه تريد حرمانه من حضانة ابنته . وعندما نطالع الرد نجده ردا باهتا ، يدخل في متاهات من يحتضن الطفيلة ؟ وترجوها ــ أي ترجو القارئة ــ أن تعطى والد ابنتها غرصة اخرى مع الدعاء والتوفيق !! .

وكان الأولى بالمحررة الفاضلة أن تتعامل مع صاحبة المسكلة بمنطق آخر يرتفع فوق الرجاء ، ويليق بامرأة تترك زوجها وتطلب الطلاق دون اعتبار للحياة الزوجية أو الأسرية في سبيل من تحبه ، خاصة وأنها لم تجرؤ على ذكر أسباب الطلاق من رجل يحرص على اعادتها ، ويريدها أن تربى ابنته وأبنتها! .

ويكتب (على سالم) رواية ساخرة بعنوان « دليل المرأة الذكية الى التعاسة الزوجية » ولا أستطيع الحكم عليها ، لأن المنشور بالمجلة هو، الحلقة الأولى نقط ،

بعد الرواية ألسناخرة ، تخصص المجلة صفحة بعنها « فلسطين في القلب افراحاً » ، وتدعمها صور عهرس في أسرة نصرانية فلسطينية مهاجرة ، وموكب العرس يتحرك نحو الكنيسة في خلال خمس ساعات ، وتروى المجلة أن أنجح وسيلة للاحتفالات بالتراث الفلسطيني هي تذكير الفلسطيني المغترب بصيغ الاحتفال بزغاف العريس والعروس على ألطريقة الفلسطينية !! .

هناك موضوع جيد عن الارضاع الصناعى ، الذي هـــو «خطر محتم فى علب أنيقة » ، والعنوان الرئيسى للموضـــوع « الجريمة التى ترتكب بحق أطفال الخليج » ، ويتناول أبعاد المشكلة والمسئول عنها .

زاوية « في ظلال الاسلام » تكتبها فوزية سلامة ، وتعتمد على تتول من كتب التراث ، وتضم التفسير والحديث والفقه والحكمة ،

غضلا عن مقالة تصيرة تنتح بها الزاوية ، وفي هذا العدد تكتب المحررة مقالتها بعنوان « بطاقة هوية » ، وتبدو غيها وكانها تخطو خطواتها الأولى في فهم ما يتعلق بالاسلام ، فهى تصف « محمد القبال » بشاعر شبه القارة الهندية ، وهو شاعر الاسلام قبسل أي اعتبار اقليمي ــ ثم يبدو عناؤها الواضح في الأداء التعبيري حين تقول : « أن التجربة الدينية في جوهرها تتجاوز رموز وشـــكليات وطقوس العبادة (!) لأنها في الأساس ادراك مباشر لحقيقة الوجود، ينقشع معه ظلام الخوف من الألم وطغيــان الجــوع الذاتي المتصل (٠٠٠) واسلامنا لا يفرق بين « التجربة الدينية » كما تسميها المحررة ــ وبين رموز وشكليات بما تسميه « طقوس العبادة » ، غالاسلام شكل ومضمون ، ومعنى ومبنى ولا ينفصل احــدهما عن الآخر ٠٠٠

وتنشر المجلة عدد من الأخبار العالمية في زاوية « جسولة حول العالم » ، ومن بينها خبر عن حذاء ( الليدى دياتا ) تحت عنوان ا حذاء الأميرة ، . يليق بالأحلام ) ، وخبر آخر بالصورة عن انتهاء شهر العسل لليدى وزوجها الأمير شارلى .

وعن (المسلمات في الغربة) تنشر المجلة تحقيقا مع رئيسة اتحاد النساء المسلمات في غرنسا بعنوان «المسلمون يعيشون حياة الظلمة في بلد الاشمعاع والنور » ويلاحظ أن الصور المنشورة في التحقيق لرئيسة الاتحاد المذكور وأعضائه تظهرهن حاسرات الرعوس، ولا أدرى مدلول هذا الانغصام بين رئيسة الاتحاد، مسلمة تكشف رأسها ، وربما كانت ترتدى باروكة — ثم تتحدث عن الصلحود وسيئات الحضارة الغربية ؟ — وبعد ذلك تقول المجلة عن والسجود وسيئات الحضارة الغربية ؟ — وبعد ذلك تقول المجلة عن قسم التنظيم العائلي في بيت المسلمة : «أعتقد أنه من أهم الاقسام » اذ سيهتم بتحديد النسل وغاعلية الوسائل الواقية من الحمل! خاصة وأن متوسط عدد أطفال العائلة العربية في غرنسا يبلغ العشرة بل ويتعدى هذا العدد عند اكثر العائلات! وهؤلاء الأطفال

يعيشون ظرونا صحية وسكنية واجتماعية سيئة جدا ، خاصة وان مشكلة البطالة والسكن من أهم المشاكل التى تواجه المهاجرين العرب في فرنسا !! . . . . . ما رأيكم أيها القراء .. في هذا التبرير لتحديد النسل ، وهو ما يحرمه الاسلام تحريما واضحا ؟ .

ان مجلة تستضيف سيدة تزعم انها رئيسة الاتحاد النسائى للمسلمات في فرنسا وتجعل من همها العمل على (تحديد النسل) بين الاسر العربية المسلمة تحت دعوى زيادة افرادها في ظروف غير ملائمة ، لهى مجلة تحتاج الى تصحيح المفاهيم والتصورت حول واقع الاسلام والمسلمين ، وطبيعة الفكر الاسلامي وأبعاده . .

وهذا التصحيح ضرورة تحتمها الموضوعات المنشورة في بقية العدد ـ ٢٥ ـ من « سيدتى » ، غاذاً تجاوزنا تنــاول الموضوع الخاص بحياة الثماعر الراحل « صلاح عبد الضبور » ورأيه في الرأة، ثم ذلك ألكاريكاتور الجيد ، الذي يعبر عن بعض العادات والتفاليد السيئة في مجتمعنا العربي الاسلامي ، فاننا نفاجاً بالموضوع القضية أو الموضوع الأهم الذي يفرض ضرورة تصحيحمفاهيم محررات « ســـيدتى » ، وهو الخاص بالأزياء ، والذي تطرحه المجلة تحت عنوان « سيدتى الجميلة » انها تختار عنوأنا مثيرا لطراز الفساتين التي تعرضها ، فتقول. : « أزياء القراصنة فقسط للشمابات !! » ومدعمة بصورة لفتاة لا تمت الى واقع المراة العربية المسلمة ، وعلى امتداد سبع صفحات تطالعنا صور أخرى لعارضات لا يعشن في عالم الطبقات ألمحرومة أو المتوسطة ،وانما يمثلن رغبات من يعشن في عالم لا يمت الى العمل أو مواجهة الحياة كما يفرضها الاسلام ، وفي الصفحة الثانية من الصفحات السبع يطالع القارىء عنوانا مثيرا آخر ، يقول : « ماج البحر ، ، وصرخ : جاء القراصنة » . وسوف أنقل للقارىء بعضا من كلام المجلة الذى نشر بجوار صور العارضات ، ومنه:

« تقاليع الموضة وشطحاتها كثيرة ومتنوعة . . تظهر نجأة مم تختفى نجأة كما ظهرت . وهى فى الواقع طفرات يخلقها الشباب الشباب ولا يطول عمرها عن موسم واحد أو موسمين على الأكثر . لقد شهدنا موضة الفرسان ، والبنكس . . وقد شهدنا هذا الصيف موضة القرصان » . . وكان المفروض أن تعلق سيدتى على هذه الموضات بشيء يتلاءم مع واقعنا الاسلامي ـ على الأقل ـ طالم سمحت لنفسها بالاهتمام بهذه النماذج أو « الموديلات » . ولكن يبدو انها تتفانى فى الاستسملام لتصميمات (ويلى وير) ، و(مونسون) ، انها تتفانى فى الاستسملام لتصميمات (ويلى وير) ، و (مايكل جون) ، و (كاترين هامنيت) و (اليوت) ، و (محلات جوزيف) ، و (مايكل جون) . ، على النحو التالى :

وسيدتى ، ، قررنا أن نقدم لك بعض نماذج هذه الموضية الجديدة التى يمكن تنفيذها بسهولة من البلوزات الفضفاضية والجونلات والبنطلونات الشرقة المزمومة (!!) وقطع الاكسسوار » .

وسوف يرى القارىء فيما يلى تفصيلا لواحد من هذه النهاذج واثمانه: « بلوزة وآسعة ، ولكن النقوش تجريدية هــــذه المرة باللونين الأبيض والأحمر يلبس مع بنطلون مغربى ، الوشاح المحلى بالشراشيب يبرز ملامح موضة القرصان ، البلوزة ٢٥ جنيها استرلينيا ، البنطلون ٢٥ جنيها استرلينيا ، البنطلون ٢٥ جنيها استرلينيا ، البنطلون ٢٥ جنيها استرلينيا ، البنطاون ٢٥ جنيها استرلينيا ، البنطاون ٢٠ جنيها استرلينيا ، البنطاون ٢٠ جنيها استرلينيا ، البنطاون ٢٠ المنها استرلينيا ، المنها ويلى وير ، الماقم يباع في محلات جوزيف النهدن » ،

وبالطبع مان المراة العربية العادية في بلاد المسلمين ، خاصة تلك التي تعانى الفقر والجوع ، سوف تصعق عندما يقولون لها أن امراة أخرى تشترى هذا النموذج باثنين وستين جنيها استرلينيا. أي ما يعادل مرتب شهر لموظف كبير غضى ربع قرن على الأقسل في وظيفته بجمهورية مصر أو السودان ... ونصف مرتب شهر في بعض

الدول العربية الأخرى لذات ألموظف . . واذا عرفنا ثمن هذا النموذج بعد من اقل الأثمان بين النمالاج المعروضة على صفحات سيدتى فى موضوع « أزياء القراصنة فقط للشمابات » فان محنة المراة فى بلادنا تكون كبيرة للغاية بسبب هذا ( التجاوز الفكرى ) الذى ترتكبه المجلة . .

ان غهم الواقع العربى الاسلامى ، غضلا عن غهم الدين وما برشد اليه ، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن التصور الاسلامى غير متكامل لدى هيئة « تحرير سيدتى » وأن غهم الواقع الاجتماعى لدى اسرة المجلة قاصر وغير ناضيج ، ، غهؤلاء قوم س فى سيدتى سيعيشون واقعا آخر يختلف عن واقع المعاناة والجوع والفقرو المسغبة الذى يحياه معظم أبناء العروبة من الخليج الى المحيط رجالا ونساء على حد سواء ، ،

وبالطبع غلسنا في حالجة ألآن الى الإشارة لمناظر العارضات ( القرصائات ) ، لاته يعبر ببساطة عن منهج اللامبالاة والفراغ ، والخرب واسلوبه المادى . .

وحول (الجهسسال) تنشر «سسبيدتى » موضوعا عن الأعشاب وأثرها فى تحقيق الجهال لدى المراة ، فى شعرها وبشرتها والحهام المنعش ، وتعطير المنزل ، ، ثم موضوعا عن التجاعيد بعد الأربعين فى (عيادة الجهال ) ، وتنشر معه صورتين لسيدة تجاوزت الأربعين قبل عملية شد الوجه وبعدها ، ونلاحظ أن الذين ساهموا فى اعداد الصورتين «باردو فابيانى » ودنير ، ومسايكل جون » وجلوكاروس » ، ، ولا أدرى هل هذا الموضوع هو قضية المراة فى بلادنا المسلمة ؟ فى اعتقادى أن ذلك لايهم غير طبقة واحدة تسمى بلادنا المسلمة ؟ فى اعتقادى أن ذلك لايهم غير طبقة واحدة تسمى مطربات وراقصات وغيرهن ! .

يجرى ( يوسف شريف رزق الله ) حديثا صحفيا مع المخسرج

السينمائى « مارشيللو ماسترويائى » الذى ( ينعى دور العاشق الايطالى !! ) ويؤكد انه رجل خجول ولا يهتم بالمغامرات العاطفية كما تقول العناوين الكبيرة للموضوع ! وللمرء أن يطالع بعض صور بعض الممثلات التى تدعم الموضوع لصوفيا لورين وبريجيت باردو ، والتعليقات الهابطة بجوارها ، أن يفهم بعمق ما يعنيه كلام كاتب التحقيق عن « ماسترويانى » حين يتحدث عنه بقوله « العاشت الايطالى هو لقب أطلقته الصحافة الأميركية على مارتشيللو منذ أكثر من عشر سنوات ، ولكن النجم الايطالى الشهير يضيق به ! يقول لى : انه لقب أطلقته الصحافة الأميركية لارضاء القارثات اللاتى يتصورن أن أى رجل أيطالى وأى منان بالذات يجب أن يكون زير يسماء . . انا عكس ذلك تمالها ، مانا رجل خجول ولا أولى المغامرات العاطفية أهمية » !! . .

هل يجوز أن تروج « سيدتى » لمثل هذه المفاهيم داخل الأسرة العربية . . التى تتخذ منها شيعارا ؟ وماذا يهم القارئة أو المسراة المسلمة من مفالمرات وحكايا المثلين والمثلات الاجانب ؟ . .

وفى المجال السينهائى تنشر « سيدتى » تحقيقا بالصور عن غيلم أسد الصحراء أو « عمر المختار » ، ثم تتناول تحقيقا عن نادى ( الصم البكم ) فى القاهرة ، وهو موضوع لا بأس به ، ثمم موضوعا عن « آلقتل بدافع الشنفقة » فى بريطانيا ، ثم بعض الأخبار الاجتماعية من مصر والعالم العربى .

ويتناول الجزء الثانى من العدد ــ ٢٥ ــ من « ســـيدتى » ما يتعلق بالاسرة والأطفال ، فتقدم ديكورات ورسوما لبعض المساكن ( الفاخرة ) والتى لا تسكنها الا الطبقات العليا أو الغنية جدا ، ثم بعض الأخبار الطريفة ، يليها نادى القراء ، ويرد على رسائل القراء وينشر لهم بعض القطع التعبيرية المشبعة بالرؤى الرومانسية لمن

يعيشون مرحلة المراهقة ، وهى بوجه عام تعانى من الضـــعف الأسلوبى واللغوى ، أما مطبخ « سينتى » فيمتلىء بالمربات التى لا تتوافر لاكثرية الأسر العربية المسلمة ، فهناك مربى التفــاح والكمثرى والبرقوق والفراولة ، وبعد المربات يأتى ديكور المطبخ!! وللذكرى فان بعض الأسر في بلاد عربية يبحث عن مأوى في المقــابر ولا يحصل عليه الا بعد دفع الخلو!! . .

ولعل صفحة السلم والأسرة ) التي يقدمها الدكتور (المحد نبيل ابو خطوة ) من أغضل صفحات المجلة على الاطلاق ، اذ تقدم موضوعات تهم الكثيرات والكثيرين في بلادنا ، وكذلك « عيدادة سيدتي » تقدم خدمة لا بأس بها ...

وصفحات الطفل جيدة بصورة عامة ، خاصة الكاريكاتور الذي يرسمه (محمد الحنيفر) ، ويقدم فيه شخصية « سلطانة » ، ومن خلالها يقدم أفكارا ناضجة بالرسم : ومثل بقية المجلسات المهاجرة تركز « سليدتى » على صفحة الطوالع والأبراج ، التي تتنبأ بالمستقبل ، ولعل رئيسة التحرير تعرف جيدا رأى الدين في هذه القضية(۱) ، فهي دعوى مرفوضة شكلا وموضوعا . .

ومن أسوأ الصفحات : صفحة « سامحونى » التى تقسده ما تنشره مجلات ( العوالم ) فى مصر وابنان ، وتختتم بها المجلة مادتها التحريرية ، وهبى على كل حال ، فبركة صحفية تستخف بالمعدل العربى ، وتستهين به تحت راية « التسلية » ! . .

ورغم أن « سسيدتى » تعتبر من أقل المجلات المهاجرة من

<sup>(</sup>۱) استجابت الشركة السعودية للابحاث والتسويق التى تصدر (سيدتى) بالغاء باب ( بختك اليوم ) من جريدة ( الشرق الاوسط ) اهدى مطبوعات الشركة ، ولعلها تفعل الشيء في (سيدتى ) .

حيث المادة الاعلانية ـ تسع صفحات من اثنين وثمانين ـ الا أن كثيرا من مالاتها التحريرية تعد اعلانات مجانية ، لمحلات الأزياء والديكور والصالونات ، وهي للأسف ملك لليهود والنصلاى الغربيين ، المعادين بالضرورة لديننا وأمتنا الاسلامية .

نرى بعد هذا العرض التحليلي ، يمكن القول أن (سسيدتي) مجلة الأسرة العربية حقا ؟ . .

\* \* \*

# كلمة ختامية

### كلهة ختاهيسة

يمكن القول الآن : ان الصحافة المهاجرة بصورة عامة تشكل ظاهرة خطيرة في حياتنا الفكرية والثقافية ، وأنها تقف الى حد كبير في جانب أعداء الانسان المسلم في بلاد العرب والمسلمين ، وأنها من قبل ومن بعد ، تمثل أسوا ما وصل اليه الارتزاق الحرام بالكلمة المطبوعة طباعة فاخرة ...

وليس معنى ذلك أن تلك الصحافة تحتكر وحدها كل السيئات ، فان الصحافة في البلاد العربية تحمل كثيرا من السيئات على تفاوت ، بل ان كتاب ومحررى الصحافة المهاجرة ــ هم أصلا ــ من خريجى الصحف العربية المحلية ، بكل تناقضاتها وملامحها وتقلباتها . .

ولكن الدعوى التى تثير أكثر من علامة استفهام هى دعوى الصحافة المهاجرة التى تتمثل فى البحث عن مناخ حر تتنفس فيه الصحافة العربية ، وتحقق من خلاله صورة لا تتوفر فى المعالم العربى لحرية الصحافة . . . ومعنى ذلك ببساطة أن المهاجرين يريدون ايهام المواطن المسلم فى بلاد العرب أنهم يملكون بهجمرتهم الى بلاد « ديمقراطية » أن يقولوا ما لا يستطيعون قوله هنا لأسباب كثيرة . . .

وللأسف ، فقد انطلت هذه اللعبة على الكثيرين في بلاد عربية، وتهافت الكثيرون من أبناء العروبة والاسلام على الصحافة المهاجرة، اعتقادا منهم أنها ستحقق الأمل المرجو في التعبير الصحيح عن قضايا المواطن العربي الذي يعيش أسيرا في كثير من بقاع الوطن الكبير، ولا يستطيع أن يعبر عن رأيه ، أو يرفع صوته ، أو يشارك في صنع

الحياه داخل بلده ، او يعطى مايملكه من قدرات ومواهب بالصورة التى تفرضها المواطنة الطبيعية ...

وقد دعمت الصحافة المهاجرة لعبتها بعدد من الشعارات البراقة التى لا تعبر عن واقعها بحال نحو : مجلة كذا يقرؤها صانع القرار فى الوطن العربى ، أو تحررها نخبة الكتاب وتقرؤها نخبة المثقفين ، ولأن كل جديد له بعض الضجيج ، فقد التف الكثيرون اليها ، خاصة وأن بعض الحكومات العربية استطاعت أن تستغل هذه الظاهرة ، أو أن هذه الظاهرة قد استفلت بعض الحكومات العربية ، وأخذت تتدعم مصادر الدخل والتمويل للصحف المهاجرة ، التى راحت من ثم تأخذ أثوابا جميلة وبراقة وجذابة ، وتختلف فى مظهرها واخراجها عن الصحف المحلية اختلافا كبيرا وكثيرا . .

لقد استطاعت الصحف المهاجرة ان تضرب على وتر حساس لدى البعض ، وراحت تقوم بنوع من المديح والدعاية له ، ومن أم استطاعت أن تحصل على كم هائل من الاعلانات الدائم المن والتى تشمل صفحات كاملة ومزدوجة ، وبوساطة الاعلانات أمكن لصحف المهجر أن تضمن تمويلا ثابتا ومضمونا الى حد كبير .

ويمكن التول أن موتف صحف المهجر بن قضايا الشعوب العربية والاسلامية كان في ذيل اهتمالاتها ، غلم تقف موقفا يجبسر بعض الطغاة والمنحرفين على التراجع عن طغياتهم وفسادهم ، بل ان كثيرا من هذه الصحف أشادت بأولئك الطغاة والمنحرفين ورفعهم الى مراتب الأبطال الأسطوريين ! وبينما كانت أغلبية الشمعوب الاسلامية داخل الوطن العربي وخارجه تعاني من الكبت والاضطهاد والملاحقة والحرمان ، غان الصحافة المهاجرة لم تأبه لذلك ، وراحت تلعب على جميع الحبال ، وتحرض ضد علماء الاسلام والشعوب الاسلامية ، بل والأدهى من ذلك كانت تزين لبعض الطواغيت جرائمهم وتصرفاتهم الاجرامية الحمقاء ، ، بل انه من المثير الضحك جرائمهم وتصرفاتهم الاجرامية الحمقاء ، ، بل انه من المثير للضحك

فى زمن البكاء أن تزعم بعض الصحف الماجه ورة أن المركات الاسلامية علاقة باسرائيل (١١) وانها تنفذ مخططا صهيونيا امبرياليا بقصد تعويق مسيرة النضال العربى ١١ .

لقد بثت الصحف المهاجرة الشقاق بين أبناء الأمة الاسلامية ، وتحيزت لمن يدفع لها ، وتغاضت عن حقوق الانسان المسلم المهدرة ، في أماكن كثيرة على سطح الأرض بدءا من المسلم الفلبيني ، ومرورا بالمسلم الأفغاني ، وحتى المسلم الذي يعيش في أكبر دولة متقدمة على ظهر الأرض ـ أميركا ـ بل أن الصحف المهاجرة تبنت نظريات ودعاوى معادية للانسان المسلم مثل دعوى تحديد النسل . .

وكان موقفها الأشد سوءا وخطرا كامنا في معالجة قضايا الصراع الاسلامي مع قوى الشر العالمية فقد عالجت قضية فلسطين على اساس الاستسلام للأمر الواقع ، وأغرقت القارىء المسلم في متاهات الحلول التي تنضح يأسا وقنوطا واحباطا ، وتناولت قضية لبنان من وجهة نظر المارون ، ونفت صفة الحق الاسلامي جوهر الصراع ـ ورسبت في وجدان القراء ما يمكن تسميته بحالة الضياع واللامبالاة تجاه شعب مسلم يعاني الحرمان والقهر والمذلة ، وكذلك الأمر بالنسبة لقضية ( قبرص ) التي اعتبرتها صصحافة العرب المهاجرة قضية احتلال تركي ( للجزيرة ) القبرصية ، وليست قضية مسلمين شهدوا مذابح جماعية وحياة من الدرجسة الثالثة ، واضطهادا عظيما على يد المتعصبين اليونانيين ! .

ولا يمكن للمرء أن يغفر للصحافة المهاجرة مواقفها العدائية من خلال القضايا الفكرية والثقافية التى تهم المجتمع الاسلامى ودعاة الاسلام ، فقد تبنت عن طريق العمد أو التبعية فكرة العلمانية والاطار القومى واحلالهما مكان العقيدة الاسلامية كمنهج للتصور والسلوك ، وراحت تجرم الحركات الاسلامية في أرجاء العالم الاسلامى من خلال مفهوم لا دينى ، بثه وحرض عليه عدد من الكتاب

المشبوهين وأنصار الصليبية في المجتمع العربي .. ومن الغريب أن هذه الصحافة تبنت مثلا الدفاع عن بعض الزعماء الماركسيين أو الصليبيين الذين يختلفون أو تضيق عليهم السلطات الحاكمة في بلادهم ، ولكن حين يوضع الآلاف من دعاة الاسلام وشببابه في السبون بلا محاكمات ولا مساءلات ولا أسباب لا تشبير اليهم للسبون بلا محاكمات ولا مساءلات ولا أسباب لا تشبير اليهم اذا أشارت للله من باب التحريض عليهم ، واطلاق كل ما في قاموس الحقد من مصطلحات عليهم ، بدءا من التطرف حتى الفاشية انا .

وكان طبيعيا في هذا السياق أن تعمد صحف مهجرية كثيرة الى التبشير بالنصرانية بين المسلمين ، من خلال الالحاح الدائم والمستمر على موضوعات صليبية بعينها ، وترسيب الكثير من الأغكار والايحاءات في ذهن القارىء المسلم ، لينفصل وجدانيا عن تربيته الاسلامية وواقعه الاسلامي ، ويمكن للمرء أن يدرك خطورة همذا السلوك اذا لاحظ ما تعانيه الصحافة الاسلامية ، أو التي تعنى بشتون اللاعوة الاسلامية من قلة الامكانات ، وزيادة الصعوبات ، فضلا عن الضريبة الفادحة التي تفرض على العاملين في المجسال الصحفى الاسلامي ، والتي يتحتم دفعها في كثير من البلدان الاسلامية في مكتب « الرقيب » أو « داخل الأسوار » ! .

ان الصحافة المهاجرة لم تتوقف عند اسلوب واحد أو نمسط واحد ، بل استفادت من كل الأنماط والأساليب ، ولم تترك مجالا يمكنها من زعزعة أفكار ألمسلمين الا واقتحمته مسلحة بأحسدت ما وصلت اليه تكنولوجيا الطبع والنشر ، فمثلا روجت للانحسلال ، واهتمت بمن يسمونهم « أهل الفن » ، ويسميهم الناس في مصلحا « العوالم » تحقيرا أهم وزراية بهم ! واعتمدت على نشر صورهم العازية والفاضحة لاثارة الشباب وتحريضه على الفوضى والاباحية .

ثم أنها الحت على ما يسمى بقضية ( المرأة ) وما زالت تليح

بهدف أن يكون هناك استعداد ذهنى ووجدانى لتقبل النهج الغربى العلمانى ، والذى يقضى بالضرورة على تماسك الأسرة المسلمة ويهيىء للتفكك الاجتماعى والفوضى الأخلاقية .

ويرتبط بما سبق التشكيك والهدم لكثير من القيم والتقاليد الفكرية والأدبية التى تصل حياتنا الثقافية بالتصور الاسلامى والقرآن الكريم واللغة العربية . . ثم الالحاح على التصورات الصليبية ، مع تلهيع الأشخاص الذين لا ينتمون للمفاهيم الاسلامية ، والتعامل مع اللغة من واقع قصورهم الذاتى بتقديم أساليب ونماذج تعبيرهم ركيكة وسقيمة . . .

لقد رأى القارىء فى النماذج التطبيقية المثلة حية وواقعية لما تقدمه الصحاغة المهاجرة فى شتى المجالات السياسسية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية ، وهى أمثلة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هؤلاء الذين ينشرون الصحاغة المهاجرة ويتولون تحريرها للمعظمهم للمعادون للاسلام ، أو على الأقل غير موالين لمنهجسه الظاغر ، وأن الأهداف التى زعموا أنهم هاجروا من أجلها لم تتحقق وان كان الذى تحقق بالتأكيد ، هو « الارتزاق الحرام » ! والاعتداء على عفة « العقل العربى المسلم » بشتى الأساليب . .

وللأسف ، فان بعض الصحف المحلية في البهالد العربية ، ما زالت ترى في الصحف المهاجرة مجالا لتبادل المنفعة وأشياء اخرى . . ومن المؤسف حقا أن يفجع قارىء الصحف المحلية بأخبار الصحف المهاجرة في « براويز » بارزة ، وكأنهم أبطال فاتحون أو صناديد منتصرون !! . . .

ويبقى بعد ذلك وقبله ، ضرورة المواجهة الاسلامية النعالة لهذه الظاهرة الخطيرة ، وغيرها ، واعتقادى الراسخ ، أن العرب المسلمين يملكون امكانات لا حدودلها ، ماديا ومعنويا . . . وان الشيء الوحيد ألذى ينقصهم هو الارادة الظاهرة والرغبة الناهذة .

ولعل أفضل الوسائل الفعالة في المواجهة انشاء صلحافة اسلامية يومية قوية ، واتاحة الفرصة لهذاه الصحافة الجديدة كى تأخذ حقها في التعبير الحر ، القائم على الموضوعية والعلم ، والوعى بمعطيات العصر والواقع ، من خلال تصور اسلامي ناضح وظافر . .

وفى انتظار توفر الوسائل الفعالة ، يبقى على كل مسلم ان يواجه الصحافة المهاجرة بما يملك ويستطيع ، ولعل اصحاب المؤسسات والمصانع والوكالات ، والمسئولين عن الهيئات المختلفة يدركون ان الاعلان هو دعامة الصحف المهاجرة المعادية للاسلام والمسلمين حاصة تلك التي يشرف عليها المسارون ومن على شماكلتهم من ومن ثم : فان حجب الاعلان يصبح قرارا وأجبا لا مفر من اتخاذه لدى كل قادر عليه .

#### وبعيبيد ٠٠٠

فانى أرجو أن أكون قد وفقت فى تناول ظاهرة « الصحافة المهاجرة » تناولا موضوعيا قائما على البحث والدليل ، ، وان كنت أطمع أن يقوم باحثون آخرون بالتحليل المستفيض لهذه الظاهرة ، وتناول جوانبها المتعددة بالتفصيل والتدقيق ، فقد يتوصلون الى نتائج جديدة تفيد المسلمين فى معركتهم القادمة والحتمية والظاهرة سان شاء الله س ضد أعداء الانسانية والحرية والعدل .

هـــذا وبالله التوغيق ...

حلمى محمد القساعود غرة المحسرم ١٤٠٣ ه

۱۸ من اکتوبر ۱۹۸۲ م

# أهم الصحف المهاجرة ومكان صدورها

| مكان الصدور                | الصحيفة أو الدورية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| باریس                      | ــ الوطن العربي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   |
| )) ))                      | ـ الوطن الرياضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| )) ))                      | _ المستقبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٣   |
| <b>))</b>                  | _ الحـــوادث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ξ   |
| <b>)) ))</b>               | ــ ايفيتس (بالانجليزية)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ð   |
| <b>))</b> ))               | ــ الدســـتور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٦   |
| )) ))                      | ۲۳ بوليو (أغلقت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٧   |
| )) ))                      | _ الشرق الأوسيط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| <b>))</b> ))               | _ الحبالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٩   |
| )) ))                      | سبر سسمادتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ١.  |
| )) ))                      | _ السيامون (أغلقت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| باریس                      | - القهار العربي والدولي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| )) ))                      | المنهار (أغلقت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| قبرص                       | العصـــر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| بدت                        | _ فنون عربية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| )) ))                      | الفرد<br>الفرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| )) ))                      | ــ العــرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •   |
| )) ))                      | ــ استراتيجيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| باریس                      | ــ اللوطن الرياضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| باریس<br>(( ((             | ـــ البوطن الزيالي<br>الحياة العربية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| " "<br>نالی بیروت مرة أخری |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 01                         | The state of the s | 1 1 |

# محتوبا الكياب

# البـــاب الثاني

| ٣٥         | نضايا الدعوة والثقافة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | * ion *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | * حول مداول التدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | * حملة الكراهيــــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | يد في مواجهة الدعبسوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | التبشيي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | العلمانيــــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | * الفوضي الأخلاقيـــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | * قضـــايا الكلمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | الماراة عضيالة الماراة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | igo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 00         | حول مطول التدين في نظر الصحافة المهاجرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>P</b> q | حملة الكراهيـــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10         | في مواجهة الدعبوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>V1</b>  | التبني بالمسامي المسامي المسام |
| ۷٩         | العلى انساة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Λo         | الفوضي الأخلاقيـــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱,         | قضايا الكلوبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| * *        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| عبعده | الموضه وع                                   |
|-------|---------------------------------------------|
| 1.4   | قضية المرأة                                 |
|       | الباب الثالث                                |
|       | نماذج تطبيقيبة                              |
|       | 3                                           |
|       | مجللة المستقبسل                             |
|       | مجلة النهار العربى والدولى                  |
|       | مجلة الوطن العربي                           |
|       | مجلة سيدتى                                  |
| 171   |                                             |
| 148   | مجلة الستقبل                                |
| 144   | مجلة النهار العربي والدولي                  |
| 184   | مجلة الوطن العربي                           |
| 101   | مجلة سيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 174   | كلمة ختامية                                 |
| 171   | أهم الصحف المهاجرة ومكان صدورها             |

رقم الايداع بدار الكتب ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳

الترقيم الدولي ٣ - ٩ - ١٤٢ - ٩٧٧

دارالاعتصام ۸ سارخ حسب ححازی - تلیفون ۳۱۷٤۸/۲۹۰۳۱ - ص. ب ۱۷۰ - الصاهره للطبع والنسر والتوریع

٠٠١ قسرش

